

# الانصاريقودا

تَالِيفُ أمرسامَة السّلفيّة

نق ديم أبي عَبْدِلرحمَن مقبِل بن هَادِي لوَادِعيَ





رَفْعُ حبر (لرَّعِی (الْمَجَّرِّي السِّلَيْرَ (الْفِرُووكِ سِلِيْر) (الْفِرُووكِ www.moswarat.com

المنافق المؤمنات

بَرِينِيَ أُمِّ سِيَلِمِةِ السِيَّلفِيَّة

تَقَدِيم نَفِسِلَة الشَّيْخِ لِمَآلَمَة (أَى يَجَبُرُ ( الْمِيْنِ مِنْ الْمِيْنِ هِي الْمِلُوكِي ( لُولُوكُوكِيِّ (أَى يَجَبُرُ ( لُمِيْنِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ هِي الْمِلُوكِيِّ الْمِلْوَلِكُمِّيِّ

MENTINE.

# حُت وقُ الطّبَع مَفُ وظرُّ الطَّبِع مَفُ وظرُّ الطَّبِع مِفُ وظرُّ الطَّبِع مِفُ وظرُّ الطَّبِع مِفُ وظرُّ الطَّبِع الطَّ

رقم الإيداع ٢٠٠٨/١٦٢



#### www.dar-alathar.com

اليمن: صنعاء - شارع تعز- حي شميلة- مقابل جامع الخير- ص.ب ١٧١٩٠ فاكس ٢٠٣٢٥٦ اليمن: صنعاء - شارع تعز- حي شميلة- info@dar-alathar.com بريد إلكتروني

- -♦ فرع<u>صنعاء: الدائري الغربي</u>- عمارة الخولاني-هاتف ٢٠٥٠٨٥
  - 🗘 فرع عدن: کریتر- بجوار مسجد أبان- هاتف ۲۹۶۹۸۲
- ♦ فرع المكلا: الشرج أسفل المسجد الجامع من جهة القبلة-هاتف٣٠٧١١
  - 🗘 فرع دماج : دار الحديث مقابل مسجد أهل السنة هاتف ١٩٣٢٥

# مقدمة الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي

# بيني لِللهُ الجَمْزِ الجيني

# مقدمة الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد:

فقد اطلعت على ما كتبته الباحثة أم سلمة بنت على العباسي "الانتصار لحقوق المؤمنات"، فوجدته بحثًا مفيدًا، آيةً من كتاب الله وحديثًا من أحاديث رسول الله ﷺ، وهذا هو العلم النافع. والذي لا يسترشد به لن يسترشد بغيره، كما يقول ربنا عز وجل: ﴿ فَإِنَّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَالذي يُؤْمِنُونَ ﴾ [الجائية: ٦].

ولقد بذلت حفظها الله جهدًا مشكورًا في استقصاء حقوق المؤمنات؛ لأن كثيرًا من الناس فرطوا في هذا الجانب، بل أعرضوا عنه.

فقامت حفظها الله بتذكير الآباء والأقارب والأزواج بما أوجبه الله عليهم أو ندبهم إليه، والله عز وجل يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهَلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ [النحريم: ٦].

وفي "الصحيحين" عن معقل بن يسار ولين قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عن رائعة الجنة الله وفيها من حديث ابن عمر ولينها: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيّتِه».

وإني لأرجو أن ينفع الله بهذا الكتاب، وينتفع الرجال والنساء. وما أشد

حاجتنا إلى تحكيم شرع الله في مشاكلنا الأسرية ومشاكلنا الزوجية! وفي هذا الكتاب بيان لحل كثير من المشاكل الأسرية، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ﴿ وَمَا اَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءِ فَخُكِمُهُ وَإِلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى:١٠]، ويقول: ﴿ فَإِن لَنَرَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء: ٥٥].

أما الباحثة فإنمًا قد جمعت خصالًا حميدةً: الزهد في الدنيا، والأخلاق الفاضلة، والاهتام بتحصيل العلم النافع، والمحافظة على الوقت، فرُبَّ وقت تكون الوحيدة في مكتبة النساء. وهي التي تنوب عن مُدَرِّسَتهن أم عبدالله الوادعية إذا غابت أو مرضت، وهي الواعظة المؤثرة أيضًا!

إن المجتمع الإسلامي في حاجة شديدة إلى المرأة الصالحة التي تَهتم بأخواتها المسلمات؛ حتى لا يتخطَّفهُنَّ دعاة الفساد والإفساد! ونساء النبي عَلَيْتُ وكذا الصحابيات لهن دور كبير في نشر الحديث النبوي.

وأخيرًا فإني أنصح الباحثة وأخواتِها أن يجتهدن في تحصيل العلم النافع من قرآن كريم، وحديث نبوي، ولغة عربية، وتفقه في دين الله، ثم الحرص على تبليغ العلم بالكتابة والدعوة إلى الله، وتعليم النسوة الجاهلات، ولأن يهدي الله على يديكِ امرأة واحدة خير لك من حمر النعم.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أبوعبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي

مقدمة الطبعة الثانية



### مقدمة الطبعة الثانية



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

ثم أما بعد:

فقد أنعم الله تعالى عليَّ بطبع هذا الكتاب ونشره والاستفادة منه، ولكن كما قال بعض السلف: كلما ازددت علمًا ازددت علمًا بقدر جهلي.

وقد بدا لي أن أزيد على ما في هذا الكتاب الذي كتبته في بداية الطلب جرأة على التأليف وتطاولًا إليه، والله يعلم إنما كان ذلك؛ حرقة على ما أراه من التقصير في حقوق المؤمنات! ولكنني بحمد الله اقتصرت على الدليل من الكتاب والسنة، والرجوع إلى كلام أهل العلم، وقد راجعه الشيخ مقبل وَمَالله حرفًا حرفًا، وإنما أحببت أن أزيد بعض الشيء، وأسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتي، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.

كتبته الفقيرة إلى عفو ربها أم سلمة السلفية العباسية ٢٢رجب ١٤٢٨هـ



#### المقدمة

1

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَوَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَيْسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامُۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد المُنْظِيَّة، وشر الأمور محدثاتُها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

أما بعد:

فقد جمعتُ في هذه الورقات بعض الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات حقوق المرأة، وهو مما قد أهمله كثير من الناس، إما لسبب الجهل، وإما لعدم المبالاة بهذه المرأة المسكينة!

ونحن وإن كُنَّا نطالب بحقوق المرأة على الرجل، إلا أن هذه الحقوق مُقيَّدة

بضوابط الشرع، فليس معناه أنَّها تُعطَى كامل الحرية، بل الله عز وجل يقول: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤].

ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَقُل الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَ وَيَحْفَظَنَ فَرُوجَهُنَ وَلَا يَبُدِينَ زِينَتَهُنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُومِنَ وَلَا فَرُوجَهُنَ وَلَا يَبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بِعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بِعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ بَنِيَ إِخْوَلِتِهِنَ أَوْ بَنِي إِخْوَلِتِهِنَ أَوْ يَسَآبِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَخُولِتِهِنَ أَوْ السَّابِهِنَ أَوْ لِي اللَّهِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَ أَوِ التَّابِعِينَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمُ مَلَكُتْ أَيْمَانُهُنَ أَوِ التَّابِعِينَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَفْلِ الَّذِينَ لَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُنَ أَوِ التَّابِعِينَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَفْلِ الذِينَ لَوْ مَا يَخُولِنِهِنَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى مَلْكُونَ أَلْمُ مُولِي اللّهِ مَعُلِيقَ لِي اللّهُولِي اللّهُ مِنْ اللّهِ مَلِي عَوْرَاتِ اللّهِ مَا يَعْمَلُ وَلَيْهُ الْمُولِي الْمُؤْمِلُونَ اللّهِ وَالْمَالَةُ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيعَلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ وَلِي اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا يَعْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ وَلَو اللّهُ وَلِي اللّهُ مِنْ اللهُ وَالْمُولِي الللهُ وَلَا يَعْلَى عَوْلُ اللهُ وَلَا يَعْمُونَ أَلُولُولِ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ وَلَا يَعْلَى مُولِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَالْمُؤْمِلُولُولِ اللهُ اللْمُؤْمِلِ اللهُ وَلِي الله

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِآزُونِجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٩].

ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰلَ وَأَقِمْنَ ٱلطَّهَالَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ ۚ [الاحزاب: ٣٣].

وقال السَّنَا في حديث أبي موسى: "إذا استعطَرَتِ المرأة فرَّت على القوم ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا". ورواه أبو داود بسند صحيح.

وليست هذه القيود والضوابط الشرعيَّة ظُلمًا للمرأة، أو وُضعت استخفافًا بها! حاشا وكُلا... بل لو تفكَّرنا فيها لوجدناها تصون المرأة وتحفظها غاية الحفظ، بخلاف أولئك الذين ينادون إلى تحرير المرأة وإعطائها كامل الحرية زعموا!!

أبِالسَّفُورِ والتبرُّج وتعريضها لشياطين الإنس من الفسقة والفجرة تتحرر؟!

أبإخراجها إلى العمل والكدح ومشاركة الرجل في خارج البيت وإضاعة بيتها وأولادها؟! أبإخراجها لمشاركتها في البرلمانات ومجالس الشورى والشرطة والمرور؟.

بل والله إن هذه لهي الإهانة الحقيقية، وإنه لمن هَضْمِ المرأةِ حقوقَها. والله . عز وجل أعلم وأحكم، وهو أرحم بِها من نفسها فقد أرشد إلى ما يحفظها ويصوئها ويكرمها في الدنيا والآخرة، وما بقي إلا العمل بالكتاب والسنة وهما كفيلان في إقامة مجتمع سعيد قائم على التعاون وعلى الرحمة والشفقة والمحبة والألفة. والله المستعان.

فأسأل الله أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.

أم سلمة السلفية

تمهيد

تمهيد

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى:

إصلاح المجتمع يكون على نوعين:

النوع الأول: الإصلاح الظاهر:

وهو الذي يكون في الأسواق وفي المساجد وفي غيرها من الأمور الظاهرة. وهذا يغلب فيه جانب الرجال؛ لأنَّهم هم أهل البروز والظُّهور.

النوع الثاني: إصلاح المجتمع فيها وراء الجدر:

وهو الذي يكون في البيوت وغالب مُهِمَّته مَوْكُولٌ إلى النساء؛ لأن المرأة هي رَبَّة البيت، كما قال الله سبحانه وتعالى موجّها الخطاب والأمر إلى نساء النبي عَنْ الله قي قوله: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحْ لَ تَبَرُّحْ الْجَهِلِيّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الله وَلَا تَبَرَّحْ لَ تَبَرُّحُ الْجَهِلِيّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الله وَلَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لَيْ لِيدُ الله عَنكُمُ الرَّحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

ونظُن بعد ذلك أنَّه لا ضير علينا إن قلنا: إن إصلاح نصف المجتمع أو أكثرة يكون منوطًا بالمرأة؛ وذلك لسببين:

السبب الأول: أن النساء كالرجال عددًا إن لم يكن أكثر، أعني: أن ذريَّة آدم أكثرهم من النساء، كما دلَّت على ذلك السنة النبوية، ولكنها تختلف من بلد إلى بلد، ومن زمن إلى زمن فقد تكون النساء في بلدما أكثر من الرجال، وقد يكون العكس في بلد آخر، كما أن النساء قد يكنَّ أكثر من الرجال في زمن والعكس في زمن آخر.

٩

وعلى كل حال: فإن للمرأة دورًا كبيرًا في إصلاح المجتمع.

السبب الثاني: أن نشأة الأجيال أول ما تنشأ إنما تكون في أحضان النساء، وبه يتبيَّن أهمية ما يجب على المرأة في إصلاح المجتمع . اه.

وقال الله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَيْهَكَ سَيَرْ مَهُمُ مُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبه: ٧١].

قال الحافظ ابن كثير رَحُللتُهُ: أي: يتناصرون ويتعاضدون.

ولكي تحقِّق المرأة مُهمَّتها في إصلاح المجتمع، لا بد لها من مناصر ومعاضد وهو الرجل.

وقد بيَّن لنا هذا ربُّ العزَّة في كتابه الكريم، وفي سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، بأنْ نبَّه وأرشد إلى بعض الحقوق التي على الرجل للمرأة، نذكر منها ما تيسر.



<sup>(</sup>١) رسالة: "دور المرأة في إصلاح المجتمع"، للشيخ ابن العثيمين.

11

# باب: حقوق البنت على أبيها

طلبُ الولد هو أعظم مقاصد النكاح؛ لأن في ذلك بقاء النوع الإنساني.

فيا لله، كم قد سببت هذه الغفلة من الآباء آثارًا سيئة على الأبناء!! وإنما ذلك لجهلهم وإعراضهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم المراع ولا فقد قال المراع وكلكم مسئول عن رعيته: فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسئول عن رعيته، وهو مسئول عنهم... " الحديث عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم... " الحديث

وقال ﷺ: «ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه، إلا لم يرح رائحة الجنة».

فليتق الله الآباء فيها استراعهم الله من الأبناء والبنات!!

ثم إن الله سبحانه وتعالى قد جعل للأبناء والبنات حقوقًا على والديهم، منها ما هو عام، ومنها ما هو خاص، وسنذكر بمشيئة الله تعالى منها ما فتح الله علينا، وبالله التوفيق.

# كراهية تسخط الآباء للبنات

أولاً: يجب على الإنسان أن يحمد الله على ما وهبه من الذرية، ذكرًا كان أو أنثى.

قال الله تعالى: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَآةً يَهَبُ لِمَن يَشَآةً إِنْتُنَا وَيَنَهُبُ لِمَن يَشَآةً عَقِيمًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ عَقِيمًا وَيَنَهُبُ لِمَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: ٤٩-٥٠].

قال الإمام ابن قيم الجوزية رَمَالِقه:

فقسَّم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام اشتمل عليها الوجود، وأخبر أن ما قدَّره بينهما من الولد فقد وهبهما إيَّاه. وكفى بالعبد تعرُّضًا لمقبّه أن يتسخَط ما وهبه!!

وبدأ سبحانه بذكر الإناث، فقيل: جبرًا لهن لأجل استثقال الوالدين لمكانيهن. وقيل -وهو أحسن-: إنما قدمهن؛ لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان؛ فإن الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالبًا. وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما يشاء؛ فبدأ بذكر الصنف الذي يشاؤه ولا يريده الأبوان. وعندي وجه آخر، وهو: أنه سبحانه قدَّم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات، حتى كانوا يئدونهن، أي: هذا النوع المؤخَّر عندكم مقَدَّم عندي في الذكر.

وتأمَّل كيف نكَّر سبحانه الإناث وعرَّف الذكور. فجبر نقص الأنوثة بالتقديم وجبر نقص التأخير بالتعريف، فإن التعريف تنويه. كأنه قال: ويهب من يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم. ثمَّ لما ذكر الصنفين معًا قدَّم الذكور؟ إعطاءً لكل من الجنسين حقَّه من التقديم والتأخير. والله أعلم بما أراد من ذلك.

والمقصود أن التسخُّط بالإناث من أخلاق أهل الجاهليَّة الذين ذمَّهم الله تعالى في قوله: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ \* يَنَوَرَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوّءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التَّرَابُّ أَلَا سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ الفقوم مِن سُوّءِ مَا بُشِرَ بِهِ ۚ أَيْمُ لِكُمُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التَّرَابُ أَلَا سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ الفتور: ٥٨-٥٩] النحل: ٥٩-٥٩]

ولقد ذمهم سبحانه أيضًا؛ إذ ينسبون إليه ما يكرهون.

قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَا بُئِيْرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَشَلًا ظَلَ وَجَهُهُ مَ مَشَوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴾ [الزخرف: ١٧]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ أَلَكُمُ اَلذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْثَى \* تِلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَى ﴾ [النجم: ٢١-٢٢]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْلَكَيْكَةَ تَسْمِينَةَ الْأُنْثَى ﴾ [النجم: ٢٧].

# وَأْدُ البنات من الكبائر

هذه هي عاقبة الكراهية لهن؛ فقد أدى بأهل الجاهلية إلى أن يدفنوهن حيًات بغير رحمة ولا شفقة.

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ دَهُ سُهِلَتْ ﴿ بِأَيِّ ذَنْكٍ قُلِلَتْ ﴾ [التكوير: ٨-٩].

قال ابن كثير رَمَالِتُهُ: هكذا قرأه الجمهور ﴿ سُمِلَتُ ﴾.

والموءودة: هي التي كان أهل الجاهلية يَدُسُّونَها في التراب كراهية البنات! فيوم القيامة تُسأل الموءدوة على أيِّ ذنب قُتِلت؛ ليكون ذلك تَهديدًا لقاتلها؛ فإنه إذا سُئل المظلوم، فما ظنُّ الظالم إذًا؟!. اهـ.

وعن المغيرة بن شعبة وطن أن النبي المنظلة قال: "إن الله حرَّم عليكم عقوق الأمهات، ومنعًا وهات، ووأد النبات، وكرِّه لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) "تحفة المودود بأحكام المولود" ص٢٩.

قال النووي وَمَالِكُ في "شرح مسلم" (٣٠٨/٤): وأما وَأَدُ البنات -بالهمز-فهو دفنهن في حياتهن؛ فيمتن تحت التراب! وهو من الكبائر الموبقات؛ لأنه قتل نفس بغير حق، ويتضمَّن أيضًا قطيعة الرَّحم. وإنما اقتصر على البنات؛ لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله. اه.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا نَقْنُكُواْ أَوْلَنَدَّكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِّ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُرُ الْإِسراء: ٣١].

وجاء في "الصحيحين" من حديث ابن مسعود قال: سألت النبي النبي أيُّ الذنب أعظم عند الله؟! قال: "أن تجعل لله نِدًا، وهو خلقك». قلت: إن ذلك لعظيم! قلت: ثم أي؟ قال: "وأن تقتل ولدك؛ تخاف أن يطعم معك". قلت: ثم أي؟ قال: "أن تزاني حليلة جارك!».

# فضل تربية البنات

هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون! فالذي يسعى على تربية هذه المسكينة والقيام بشئونها، لن يخيب الله سعيه.

عن أنس بن مالك وطائب قال: قال رسول الله المائلة المائ

وعن عائشة وطفيها قالت: دخلَتْ عليّ امرأةٌ ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئًا غير تمرةٍ واحدةٍ، فأعطيتها إيّاها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي المُنالِّ علينا، فأخبرتُه فقال: «من ابتُليّ مِن هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، كُنَّ له سترًا من النار». رواه البخاري ومسلم.

قال النووي رَمَالِكُهُ في "شرح مسلم" (٥/ ٤٨٥): إنَّها سماه ابتلاءً؛ لأن الناس

يكرهونَهن في العادة، وقال الله: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْثَىٰ ظَلَ وَجَهُمُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ [النحل: ٥٨].

وقال رَمَالِللهُ: في هذا الأحاديث فضل الإحسان إلى البنات والنّفقةِ عليهِنَّ، والصبر عليهِنَّ، وعلى سائر أمورِهنّ. اه.

- وعن عقبة بن عامر ولي قال: سمعتُ رسول الله المُكُنَّةُ يقول: « من كان له ثلاثُ بناتٍ، وصبر عليهن، وكساهن من جِدَته، كُنَّ له حجابًا من النار». رواه البخاري في "الأدب المفرد». وهو حديث صحيح.
- وقال تعالى في حق النساء: ﴿ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكَرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَتِيرًا ﴾ [النساء: ١٩].

وهكذا البنات أيضًا قد يكون للعبد فيهن الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ويكفي مِن قُبح كراهَتِهِنّ: أن يكره ما رضيه الله، وأعطاه عبده.

# التحنيك والتسمية

وى الشيخان من حديث أبي بردة عن أبي موسى والتيم قال: وُلد لي علام فأتيت به النبي الميم فسيّاه إبراهيم، وحنكه بتمرة.

زاد البخاري: ودعا له بالبركة ودفعه إليَّ. وكان أكبر ولد أبي موسى.

 احمله؛ حتى تأتي به النبي ﷺ. فقال: «أمعه شيءٌ؟». قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي ﷺ فضغها ثم أخذها من فيه، فجعلها فِي فِي الصبي ثم حنكه وسماه عبدالله. متفق عليه.

وأما التسمية فهي حق الوالدين، ولا خلاف في أن الأب أحق بتسمية المولود، ولكن الاسم عنوان المسمى، فإذا كان الكتاب يُقرأ من عنوانه فإن المولود يعرف من اسمه في معتقده ووجهته، بل اعتقاد من اختار له هذا الاسم ومدى بصيرته وتصوره.

ومن المنتشر قولهم (لكل مسمى من اسمه نصيب) وقال ابن القيم: (أكثر السفلة أسماؤهم تناسبهم).

فأحسن -أيها المسلم- إلى مولودك وإلى نفسك وإلى أمتك؛ باختيار الاسم الحسن في لفظه ومعناه.

وإن حسن الاختيار يدل على أكثر من معنى، فهو يدل على مدى ارتباط الأب المسلم بهدي النبي المناققية ومدى سلامة تفكيره من أي مؤثر يصرفه عن طريق الرشد والاستقامة والإحسان إلى المولود بالاسم الحسن.

وبالجملة: فهو الرمز الذي يعبر عن هوية من اختار الاسم والمعيار الدقيق لثقافته ومن الدارج في كلام الناس (من اسمك أعرف أباك) (١٠).

وانظر إلى أسماء بنات رسول الله ﷺ (فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم).

وعن ابن عباس وليقيها قال: كانت جويرية اسمها ، برة فحول رسول الله

<sup>(</sup>١) يراجع تسمية المولود لبكر أبو زيد.

المنابعة المجها جويرية، وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة.

وعن أبي هريرة وولين أن زينب كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها! فساها رسول الله عَلَيْنَاتُ زينب.

وعن. المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرءون في يَتَأُخُتَ هَنرُونَ اللهِ آمِرِمِ: ٢٨] وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله عَلَيْنِ سألته عن ذلك فقال: " إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم". وأنت تفكر في نفسك: هل تسمي ذريتك بأسماء الصالحين أم بأسماء الطالحين الفاسدين المفسدين؟!

# استحباب العقيقة

قال ابن القيم في "تحفة المودود" (ص٢٨): أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل العلم قالوا: هي من سنة رسول الله ﷺ. اهـ.

وروى الإمام الترمذي بسند صحيح عن يوسف بن مَاهَك أنَّهم دخلوا على حفصة بنت عبدالرحمن، فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله المُنْكِلِينِ أمرهم: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة».

- وعن عبدالله بن عمرو قال: سُئل رسول الله ﷺ عن العقيقة، فقال: « لا يحب الله العقوق» وكأنه كره الاسم قال لرسول الله ﷺ: إنما نسألك أحدنا يُولَدُ له؟ قال: « من أحب أن يَنْسُك عن ولده فلينسك عنه، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة». رواه النسائي. وهو حديث حسن.

هذا الحديث صحيح، والحسن قد سمعه من سمرة، قال الإمام البخاري «الفتح» (٩٠/٥): حدثني عبدالله بن أبي الأسود، حدثنا قريش بن أنس، عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال: من سمرة بن جندب.

ومعنى مُرتَهنٌ بعقيقته: أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه، والرهن في اللغة الحبس، قال تعالى ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾ [المدثر: ٣٨].

وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه، ممنوع محبوس عن خير يراد به.

ولا يلزم من ذلك أن يُعاقب على ذلك في الآخرة، وإن حُبس بترك أبويه العقيقة على يناله من عق عنه أبواه، وقد يفوت الولد خيرٌ بسبب تفريط الأبوين، وإن لم يكن من كسبه، كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان ولده، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ. اه.

قاله الإمام أحمد رَمُلِيَّتُه كما في "زاد المعاد" (٢/ ٣٢٥).

وقال الإمام النووي في "المجموع" (٤٠٦/٨): العقيقة سنة، وهو ما يُذبح عن المولود؛ لما روى بريدة أن النبي المُنْ عق عن الحسن والحسين عليها السلام. ولا يجب ذلك؛ لما روى عبدالرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه أن النبي سئل عن العقيقة فقال: "لا أحبُّ العقوق، ومن ولد له ولد فأحبَّ أن ينسك له، فليفعل " فعلَّق على المحبة فدل على أنَّها لا تجب؛ ولأنَّه إراقة دم من غير جناية ولا نذر؛ فلم يجب، كالأضحية. اه.

# وجوب النفقة على البنات

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦]

# ل باب: حقوق البنت على أبيها

فَأُوجِب أَجِر رَضَاعِ الولد على أبيه. وقال سبحانه: ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ. رِزْقُهُنَّ وَلِمُ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ. رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

بوَّب الإمام البخاري رَمَالِقُه (٩/ ٥٠٠) "الفتح":

[باب وجوب النفقة على الأهل والعيال]

وعن أبي هريرة وطلي أن رسول الله المنظم قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وابدأ بمن تعول». رواه البخاري.

وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. اه. من "المغنى" (١١/ ٢١٤).

# فضل هذه النفقة

ومع أنها واجبة فهي من أفضل الصدقات لمن احتسبها.

□ قال الإمام البخاري والتقل حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبدالله بن يزيد الأنصاري، عن أبي مسعود الأنصاري. فقلت: عن النبي؟ فقال: عن النبي المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها، كانت له صدقة».

- وعن عامر بن سعد، عن أبيه والله قال: كان النبي الله الله يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت: لي مال، أوصي بمالي كله؟ قال: «لا» قلت: فالشطر؟ قال: «لا» قلت: فالشطر؟ قال: «لا» قلت: فالثلث كثير! إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً يتكفّفون الناس في أيديهم. ومها أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة في في امرأتك. ولعل الله يرفعك حتى ينتفع بك ناس ويُضرَّ بك آخرون». رواه البخاري ومسلم.
- وعن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل دينارٍ ينفقه الرجل دينارٌ ينفقه الرجل دينارٌ ينفقه على عياله، ودينارٌ ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله عز وجل، ودينارٌ ينفقه على أصحابه في سبيل الله».

قال أبوقلابة: وبدأ بالعيال. ثم قال أبوقلابة: وأي رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق على عيالٍ صغار يُعفُّهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. رواه مسلم.

- وعن أبي هريرة وَلِيَّتُ قال: قال رسول الله ﷺ: « دينارٌ أنفقته في سبيل الله، ودينارٌ أنفقته في رقبة، ودينار تصدَّقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك». رواه مسلم.
- وعن خيثمة قال: كنا جلوسًا مع عبدالله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال: أعطيتَ الرقيق قوتَهم؟ قال: لا. قال فانطلِقْ فأعطهم. قال: قال رسول الله عليه المراء إثما أن يحبس عمن يملك قوته». رواه مسلم.

فلا بد أن يكون الوالد فطنًا في إنفاقه على أولاده بقدر حاجتهم، ولا

يبسط لهم في العطاء؛ فيتعالوا على أقرانهم وإخوانهم ويستكبروا عليهم ويسعوا في الأرض فسادًا، ولا يحرمهم فيجلسهم بين سائر أصحابهم أذلة متعطشين إلى ما في أيديهم.

وأيضا ينظر إلى أحوال الولد في الإنفاق. فالذي يتصدق بجزء من ماله في سبيل الله ويعطي الفقراء والمساكين، فيبذل له أكثر من الذي ينفق أمواله في المحرمات!

والإعانة على الخير والتشجيع عليه مطلب شرعي والنهي عن المنكر وسد الأبواب الموصلة إليه مقصد شرعى كذلك (١).

# استحباب تقبيل البنات ومداعبتهن

- وعن أبي هريرة وواق قال: قبّل رسول الله الميالية الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت أحدًا منهم. فنظر إليه رسول الله الميالية فقال: «من لا يَرحم، لا يُرحم». رواه البخاري ومسلم.
- الله على الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث أنس بن مالك والتميم قال: دخلنا مع رسول الله على أبي سيف القيّن، وكان ظِئرًا لإبراهيم التليكان، فأخذ رسول الله على إبراهيم فقبّله وشمّه.

<sup>(</sup>١) يراجع "فقه تربية الأبناء" (ص١١٤).

- وروى الإمام البخاري في "صحيحه" عن البراء قال: دخلتُ مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها يقبِّل خدّها وقال: كيف أنت يا بُنية؟

- وعن أبي قتادة قال: خرج علينا النبي ﷺ وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى. فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها ". رواه البخاري.
- وعن أسامة بن زيد رَفِيْنَهُا: كان رسول الله ﷺ يأخذني فيُقعِدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الآخر، ثم يضمّها، ثم يقول: "اللهم ارحمها؛ فإني أرحمها". رواه البخاري ومسلم.
- وروى الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث أم خالد بنت خالد وروى الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث أقي النبي المنافقة الله بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال: " من ترون أن

نكسوَ هذه؟» فسكت القوم. قال: «ائتوني بأم خالد» فأتي بها تُحمل. فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: «أبلي وأخلقي». وكان فيها علم أخضر أو أصفر . فقال: «يا أم خالد، هذا سنا» وسنا بالحبشية.

والسنا بلسان الحبشة: الحسن.

ملاحظات: ينبغي أن تعامل البنت بحسب ما يتناسب مع سنها من المداعبة والتقبيل، ولا يسترسل في ذلك، كما يفعله بعض أمراض القلوب من الافتتان بابنته أو قريبته فيكثر المزاح معها والمداعبة والنظر إلى مفاتنها بغير حدود متسترًا بقوله: هي ابنتي أو محرمي، فكم من رجل قد فتن بابنته حتى صار يتبعها إلى غرفة النوم والعياذ بالله! فالحذر الحذر من خطوات الشيطان، وبالله التوفيق.

# العدل بين الأبناء والبنات

قال الإمام النووي رهميني الله في هذا الحديث أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة، ويهب لكل واحد منهم مثل الآخر، ولا يفضّل، ويسوِّي بين الذّكر والأنثى). اهرِ.(١)

ولا يفضل الذكر على الأنثى، كما يفعله بعض الجهلة؛ محتجًا بقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) "شرح النووي لمسلم" (۱۱/ ٦٩).

﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنشَيَيْنَ ﴾ [النساء: ١١]؛ فإن هذا خاص بمسألة الميراث، والله المستعان.

# تعليم البنت وتأديبها

البنت محتاجه إلى التفقه في دينها؛ حتى تنشأ امرأة صالحة، تنفع نفسها ووالديها وزوجها وأولادها. فإنها إن كانت صالحة أراحتهم من الشغب والفتن وأدت الحقوق التي عليها لهم؛ فبرت والديها وأطاعت زوجها، وأنشأت ذرية صالحة بإذن الله. وهذا حق عليك أيها الأب.

- الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمُ عَلَوْنَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمُ فَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦].

فهذا الطفل الذي قد نبت على الفطرة السليمة قابل للخير والشر، فهو محتاج إلى أن يُعلّم ويؤدَّب ويوجَّه التوجية الصحيح السليم على الطريقة الإسلامية.

فحذارِ حذارِ أن تهملوا هذه المسكينة حتى تعيش كمثل البهيمة لا تعرف أمر دينها ولا أمر دنياها!! ولكم في رسول الله ﷺ القدوة الحسنة.

 والعبد المملوك إذا أدَّى حقّ الله وحقّ مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدّبَها فأحسن تأديبها وعلّمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران »

وعن عوف بن مالكِ أنّه قال: بينها نحن جلوسٌ عند رسول الله ﷺ ذات يومٍ فنظر في السّهاء ثمّ قال: «هذا أوان العلم أن يرفع! » فقال له رجلٌ من الأنصار يقال له زياد بن لبيدٍ: أيرفع العلم، يا رسول الله، وفينا كتاب الله، وقد علّمناه أبناءنا ونساءنا؟! فقال رسول الله ﷺ: «إن كنت لأظنّك من أفقه أهل المدينة ». ثمّ ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله عزّ ما

رواه الإمام أحمد (٢٦/٢) بسند صحيح.

ورُوى أبوداود في "سننه" والحاكم في "مستدركه": عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «مُروا أولادكم بالصَّلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وفرّقوا بينهم في المضاجع » وهو حديث حسن.

وفيه توجيه عظيم في تعليم الأبناء، وهو أن طريقة التربية تختلف من زمن إلى آخر، وكل طفل يؤمر بحسب طاقته.

□ روى الإمام البخاري ومسلم في "صحيحيها" من حديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله ﷺ، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله: «يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك ». فما زالت تلك طُعمتي بعد.

وروى مسلم في "صحيحه" من حديث حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع النبي عَلَيْلِيَّةٌ فيضع يده، وإنَّا حضرنا معه مرةً طعامًا، لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله عَلَيْتِيَّةٌ فيضع يدها في حضرنا معه مرةً طعامًا، فجاءت جاريةٌ كأنَّها تُدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام؛ فأخذ رسول الله عَلَيْتِيَّةٌ بيدها، ثم جاء أعرابيُّ كأنما يُدفع فأخذ بيده،

فقال رسول الله ﷺ: "إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذتُ بيدها، فجاء هذا الأعرابي ليستحلّ به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها».

فلا يُتهاون في حق الصغير فيُهمل عن التعليم ولا يغالى في حقه ويُتشدد عليه ﴿ يَتَأَهَّلُ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴾ عليه ﴿ يَتَأَهَّلُ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴾ [النساء: ١٧١].

وقال ﷺ: «يسروا ولا تعسروا؛ وبشروا ولا تنفّروا» فإن كان هذا التوجيه للكبير، فما بالك بالصغير؟!

وكذلك الكبير لا يستغني عن التعليم، عن علي وطني أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى ثما تطحنه، فبلغها أن رسول الله علي أتي بسبي؛ فأتته نسأله خادمًا فلم توافقه، فذكرت لعائشة، فجاء النبي المنتي فذكرت ذلك عائشة له، فأتانا وقد أخذنا مضجعنا فذهبنا لنقوم، فقال: «على مكانكما» حتى وجدت برد قدمه على صدري، فقال: «ألا أدلكما على خير مما سألتاني؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبرًا الله أربعًا وثلاثين، واحمدا الله ثلاثًا وثلاثين، وسبحا الله ثلاثًا وثلاثين؛ فإن ذلك خيرٌ لكما مما سألتهاه». رواه البخاري ومسلم.

وعن أسامة بن زيد وطفي قال: أرسلت إحدى بنات النبي المنظم إليه تدعوه وتخبره أن صبيًا لها -أو ابنًا- في الموت، فقال الرسول المنظم : «ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فرها فلتصبر ولتحتسب... " وذكر تمام الحديث. رواه البخاري ومسلم.

ونلاحظ من هذه الأدلة أن العلم فيها شامل لخيري الدنيا والآخرة. والتعليم على هذه الطريقة يكون فيه تأديب لها، وتهذيب لسلوكها وأخلاقها.

ومثل هذا العلم لا يكون في علم المدارس وطريقتهم؛ لأن علمهم إنما هو دنيوي، وإن كان يظهر فيه من المناهج ما هو ديني، ولكن الهدف الحقيقي هو هدف دنيوي بالوصول إلى الشهادات والوظائف، مع ما يتبع ذلك من إدخال بعض المحرمات والمنكرات في مدارسهم كالتصوير والاختلاط والموسيقى وعدم الاهتام بأوقات الصلاة، ونحو ذلك!!

فإذا العلم الذي نحث عليه أولياء الأمور هو علم الكتاب والسنة، وإنما يكون ذلك ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرُفّعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا السّمُهُ ﴾ [النور: ٣٦] ففيها خيرا الدنيا والآخرة. والله ولي التوفيق.

وأما التأديب فقد تقدم من الأدلة ما يدل على أنه أولاً يكون بالتوجيه والتعليم، ثم إن احتاج إلى ما هو أشد من ذلك من الزجر أو الضرب فكل بحسبه. كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو.

وأيضًا ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت رسول الله يُعلَّلُهُ يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها». قال: فقال بلال بن عبدالله: والله لنمنعهنً! قال: فأقبل عليه عبد الله، فسبّه سبًا سيّئًا ما سمعته سبّه مثله قطّ، وقال: أخبرك عن رسول الله عليه يُعلَّلُهُ، وتقول: والله لنمنعهنً!!

وفي "الصحيحين" من حديث عائشة وليقيما في سبب نزول آية التيمم، وفيه قالت: فجاء أبو بكر ورسول الله المنطقة واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله المنطقة والنّاس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء؟! فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التّحرُك إلّا مكان رسول الله المنطقة على فخذي... الحديث.

وثبت أيضًا عن النبي المُنْظِيرُ أنه قال: «علقوا السوط حيث يراه أهل البيت،

فإنه لهم أدب ». وهو حسن بمجموع طرقه، كما في «الصحيحة» للشيخ الألباني رَحَالِقُه (١٤٤٧).

ومراده: "لا ترفع أدبك عنهم"، وإلا فقد ثبت عنه ﷺ في "صحيح مسلم" من حديث عائشة أنها قالت: ما ضرب شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا خادمًا، إلا أن يجاهد في سبيل الله... " الحديث. فعلى الأب أن يسعى في تأديب ابنته وتهذيبها قدر المستطاع. وبالله التوفيق.

وبقي تنبيه: ذكره الشيخ مصطفى في كتابه القيم "فقه تربية الأبناء" (ص١٣٥) قال: قد يخطئ الطفل؛ فيحتاج إلى تأديب فتأتي أمه تأدّبه، فإذا بالزوج العاقل ينهر الأم أمام طفلها، فينعكس أثر ذلك على الطفل؛ فتسقط هيبة الأم! فإياك أن تنهر الأم أمام طفلها، ولكن تلطّف في الخطاب وأعطها قدرها من الهيبة والوقار، قل لها -مثلاً-: إذا رأيت أن الولد لا يستحق أن يضرب، عفا الله عنه هذه المرة، وسامحيه هذه المرة، وإن عاد فعاقبيه وسأعاقبه أنا معك أيضًا.

إنك إذا ضربت الأم ونهرتها أمام أطفالها ينعكس ذلك بصورة واضحة على الأطفال وعلى حالتهم النفسية، فنهم من يبغضك ويكرهك ويجزن على أمه حزنًا شديدًا، ومنهم من يحمل ذلك في نفسه، فإذا أخطأ وعاتبته أمه، يقول لها: سأقول لأبي يضربك ويفعل بك ويفعل، ومن ثم يتأثر البيت، ويتصدع البيت!.اه.

## فصل: إذا بلغت البنت سن الزواج:

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. فكما أن الرجل محتاج إلى امرأة كذلك المرأة محتاجة إلى رجل شهم كريم يصونها ويحفظ عرضها، ويغض بصرها، ويكون سكنًا لها.

قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَيَجًا لِتَسْكُنُواً إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَرُونَ ﴾ [الروم: ٢١].

ولكن من حقها على أبيها: أن يحسن الاختيار للرجل الصالح التقي الذي إن أحبّها أكرمها، وإن كرهها لم يُهِنْها.

# من هم الأكفاء؟

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَّا إِنَّا الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣].

قال الحافظ ابن كثير رَمَالله : وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا تُشترط، ولا يُشترط سوى الدِّين لقوله: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَدَكُمْ ﴾ . اه .(١) باختصار .

وقد بوّب الإمام البخاري طلقيّل في "صحيحه": باب الأكفاء في الدِّين وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلَذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٤].

حدثنا أبواليان، أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة ولي أب أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرًا مع النبي أبي الم الله وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار. كما تبنى النبي أبي النبي أبي وكان من تبنى رجلًا في الجاهلية دعاه الناس إليه، وورث من ميراثه، حتى أنزل الله: وَ ادْعُوهُمْ لِاَبَاءِهُمْ هُوَ أَقُسَطُ عِندَ اللهَ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا عَالَاءَهُمْ فَإِخْوَنَكُمْ فِي الدِّينِ

 <sup>(</sup>۱) "تفسير ابن كثير" (۲۳۰/٤).

وَمَوَلِيكُمُ ﴾ [الأحزاب: ٥].

فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخًا في الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري -وهي امرأة أبي حذيفة- النبيَّ عقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالًا ولدا، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت... فذكر الحديث.

قال الخطَّابي في "معالم السنن" (١٧٧/١٣): في هذا الحديث حجة لمالك ولمن ذهب مذهبه في أن الكفاءة بالدين وحده دون غيره، وأبوهند مولى بني بياضة ليس من أنفسهم. اه.

وعن أبي هريرة وطلقية قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم» متفق عليه.

وعن سهل بن سعد الساعدي ولي قال: مر رجل على النبي المنطقة فقال لرجل عنده جالس: «ما رأيك في هذا؟» فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وأن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله المنطقة مر رجل آخر، فقال له رسول الله المنطقة : «ما رأيك في هذا؟» فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين! هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله المنطقة : «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا». رواه البخاري.

فالكفء هو الرجل الصالح التقي، وهو أولى من حظي بابنتك. والكفاءة

إنما تعتبر في الرجل دون المرأة؛ فالرجل يجوز له أن يتزوج بالكتابية ولا يجوز ذلك للمرأة.

قال ابن قدامة في المغني (٦/ ٤٨٧): والكفاءة معتبرةٌ في الرَّجل دون المرأة؛ فإنَّ النَّبِيَّ اللَّمِ اللَّهِ لا مكافئ له، وقد تزوَّج من أحياء العرب، وتزوَّج صفيَّة بنت حيًّ، وتسرَّى بالإماء، وقال: "من كانت عنده جاريةٌ، فعلَّمها، وأحسن تعليمها، وأحسن إليها، ثمَّ أعتقها وتزوَّجها، فله أجران " متَّفقٌ عليه.

ولأنَّ الولد يشرف بشرف أبيه، لا بأمُّه، فلم يعتبر ذلك في الأمِّ. اهـ.

# الانتصار للهاشميات

وبمناسبة ذكر الكفاءة في النكاح أردت التنبيه على الهاشمية التي حُرمت متعة الزواج؛ بسبب جهل والدها الضال الذي يجري وراء دندنة سيّده بدون دليل يقيّده من كتاب ولا سنة، ولو بحث عن الدليل لوجده خلاف ما يقوله هذا الفقيه المغفل!!

عن عائشه والته على صباعة بنت الزبير فقال لله الله الله على صباعة بنت الزبير فقال لله الله الله الله الله الله فقال الله فقال

قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٣٥): المقداد -وهو ابن عمرو الكندي- نسب إلى الأسود بن عبديغوث الزهري؛ لكونه تبنّاه فكان من حلفاء قريش، وتزوج ضباعة وهي هاشمية. فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها؛ لأنّها فوقه في النسب. اه.

🗖 وزوَّج النبي ﷺ -وهو هاشمي- ابنتيه بعثان بن عفان ضِيَّكُ وهو

قرشي

وزوج النبي المسلمة وينب بنت جحش -وهي أسدية- بزيد بن حارثة وهو مولى.

□ وزوج أسامة بن زيد -وهو مولى- بفاطمة بنت قيس -وهي قرشية-.

قال محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني وَ الشّه في كتابه "سبل السلام" (ص١٠٠٨) في باب الكفاءة والخيار: وللناس في هذا المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفّع، ولا إله إلا الله كم حُرِمت المؤمنات النكاح؛ لكبرياء الأولياء، واستعظامهم أنفسهم! اللهم إنا نبرأ إليك من شرط ولّده الهوى وربّاه الكبرياء! ولقد مُنعت الفاطميات في جهة اليمن ما أحل الله لهن من النكاح؛ لقول بعض أهل مذهب الهادوية: (إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي) من غير دليل ذكروه. وليس مذهبًا لإمام المذهب الهادي التيليل بل فاطمين من الطبريين. وإنّها نشأ هذا القول في من بعده في أيام الإمام أحمد بن سليان وتبعهم بيت رياستها فقالوا -بلسان الحال-: (تحرم شرائفهم على الفاطميين إلا من مثلهم). وكل ذلك من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير، بالر ثبت خلاف ما قالوه عن سيد البشر.

وقال الشيخ صالح المقبلي اليمني والمنظل : والمراد الآن ذكر مفسدة هذه المسألة السهلة، فأولا: أن النبي المنطق أله نقب في نسبه وسببه فقال: « كل نسب وسبب ينقطع إلا نسبي وسببي . فهذا ما يحمل الصلحاء على المنافسة على سببه المنطق ويزيد الفاطميات حظوة ولو لم يكن من مطالب الرجال كالعجوز والشوهاء، ثم صرن الآن في اليمن يشيب أكثرهن بلا زوج وتفسد من تفسد، ويتفرع على فساد من تفسد منهن مفاسد أخر؛ لأن الرفيع يحاذر من لا يحاذره الوضيع في تستيره نفسه كل هول. وقد علم أن النساء أكثر من الرجال وسيها فيقتحم في تستيره نفسه كل هول. وقد علم أن النساء أكثر من الرجال وسيها

وهو خصيص آخر الزمان، فمن أين لنا فاطميون يقيمون بمن، وليتهم مع هذا حملتهم النخوة والحميَّة على القيام بمن وإيثارهن، ولكن يعدلون إلى ما يقضي به هواهم من بنات السوقة والحبش، فترى الفاطميات اليوم مع كثرتهن في اليمن متجرِّعات لهذه المظلمة مع ما علم من الأمر الشرعي من المسارعة إلى التزويج مع وجود من يرضي شرعًا ﴿ إِلَا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتَنَةٌ فِى اَلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٧٣].

لقد كان والله أخبرني بعض الحُجّاج عن رجلٍ صالحٍ عدلٍ أنه وصل إلى (اللُّحية)، فرأته امرأة ذات حشم وأُبُّهه فأرادت الزواج به، فطمِعَت فيه؟ لكونه غريبًا يخفى نسبه، فقالت: أنت شريف، وقل، وكررت عليه وهو يقول: لا. فرجعت تبتهل إلى الله سبحانه وتعالى تقول: فعل الله بك يا مؤيد وفعل، تريد الإمام المؤيد محمد بن القاسم؛ لأنه كان شديدًا في نحو هذا. وابن سعد الدين المذكور من تلامذته ووزيره، فيالها من رحم قطعوها وضيعة إلى رسول الله علي أزلفوها! وما أحسن ما قيل في الغلو (ما جاوز حده جانس ضده!)، وإنما خصصنا المثال بهذه المسألة؛ لأنها حديثة السن ربما لم تسمع بها أهل المذاهب أو غالبهم، وكان ولادتُها فيها أظن وقت أحمد بن سليهان وأيام المنصور، واستحكمت قوتُها في زمن صلاح بن علي. ووقع بسببها ما وقع. وأما الهادي وغيره فا نقلوا عنهم إلا نقيض ذلك. اه.

وهذه قصيدة قيل إنَّها لامرأة من طور الباحة ألقتها بسبب حرمان والدها لها من الزواج، حتى بلغت من الكبر عِتِيًّا، وقلَّ الراغبون فيها، فقالت:

لما كتبت رسالتي ببناني والدمع قد ذرفت به العينانِ أرسلتها للوالد الغالي الذي قد ضمني برعاية وحنانِ

أرسلتها وودت أني لم أقل لكن تلهب خاطري وكياني أرسلتها والدمع خَط مدادها وكتبتها من واقع الحيرانِ متفطرًا قلبي من الكتانِ فلقد كتمت من الهموم ولم يزل بالشيب إن الشيب كالنيرانِ لما رأيت مغارقي قد أضرمت فلقد مضى عمرٌ من الأحزانِ يا والدي لا تحرمنَّ شبيبتي ويئن قلبي من لظى الحرمانِ لما أرى الأطفال تذرف دمعتى وبُنيُّهَا قد نام في الأحضانِ لما أرى غيري تعيش وزوجَها ينتابني شيء يدك جناني لما أراهما والحنان مع ابنهما قـــتلاً بغـــير مهنّــدٍ وســنانِ يـا والـدي لا تقتلـني بـالأسي لا بد من زوج ومن ولدانِ يا والدى قد سن ربي هكذا قد سنّه ربي على الإنسانِ هذا قضاء الله حكمًا عادلًا فخذ الذي تبغى بلا أثمان إن كنت تبغى راتبي ووظيفتي دفع الكثير فذاك أمرٌ ثانِ أو كنت تبغي بيع بنتك للذي بيع كبيع الشاة والخرفان هـذا ورب البيت بيع كاسـدٌ أو ما كفي ما ضاع من أزمان أبتاه حسبك لا تُضِع مستقبلي فاعلم بأن الله لن ينساني إن لم تـزل لم تلتفـت لرسـالتي عند الإله الواحند الديّان يموم القيامة نلتقمي لحسابنا ورأيت ألسنة من النيران وأتت جهنم والملائك حولها سُجنت بلاحق ورا القضبان فهناك تعلم حق كلِّ بُنيَّةٍ

## عرض المرأة على أهل الخير

لو أبصرت عيناك -أيها الأخ الكريم- رجلًا صالحًا تقيًّا ذا خلق جم وسير مبارك، فلا تضيع هذه الفرصة الثمينة على ابنتك وتنتظر من يأتيك حتى تنتقي، وانظر إلى هذا الرجل الكريم الشهم عمر بن الخطاب والشيء وأرضاه.

□ بوّب الإمام البخاري رَمَالِكُه: (باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير)

حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر وي يُحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله عليه نتوقي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثان بن عفان فعرضتُ عليه حفصة. فقال: سأنظر في أمري، فلبثتُ ليالي، ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلمت فلقيتُ أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبوبكر فلم يرجع إلي شيئًا، وكنت أوجد عليه مني على عثان، فلبثتُ ليالي ثم خطبها رسول الله عليه فأنكحتها إياه، فلقيني أبوبكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة، فلم أرجع إليك شيئًا؟ قال عمر: قلت: نعم. قال أبوبكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيها عرضتَ عليّ، إلا أني كنتُ علمتُ أن رسول الله عليه في قبلتها!!

□ وروى الإمام البخاري في "صحيحه" (برقم ٥١٠٧) من حديث أم حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان قال "وتحبين؟"

قلت: نعم، لستُ لك بمخلية وأحَبُّ من شاركني في خير أختي. فقال النبي أن ذلك لا يحلّ لي ». قلت: يا رسول الله، فوالله إنا لنتحدّث أنك تريد أن تنكح دُرَّة بنت أبي سلمة. قال: «بنت أم سلمة؟ » فقلت: نعم. قال: «فوالله لو لم تكن في حِجْري ما حلت لي، إنَّها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة؛ فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن! ».

وروى مسلم في "صحيحه" (رقم ١٤٤٦) عن علي وعِيْف قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال: «وعندكم شيء؟ » قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله عَيْفُتُ: «إنّها لا تحلّ لي، إنّها ابنة أخي من الرضاعة » ومعنى: تنوق: قال النووي: أي: تختار، وتبالغ في الاختيار.

## مشروعية النظر إلى المخطوبة

عن أبي هريرة وَيُقِي قال: كنت عند النبي عَيَّالِيْنِ فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأةً من الأنصار، فقال له رسول الله عَيَّالِيْنِ: «أنظرت إليها؟» قال: لا. قال: «فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا!» رواه مسلم.

فالنظر إلى المخطوبة أمر أرشد إليه النبي على النساء من تستحيي وهي مخطئة في ذلك، ولكن ينبغي ألا يتشدد الخاطب فقد يستطيع أن يرسل إليها امرأة صادقة تصفها له. وكذلك الأب لا ينبغي له أن يتشدد ويعارض في هذا الأمر المشروع.

قال الإمام النووي في شرح مسلم (٢١٠/١٠): مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنَّه لا يشترط في جواز هذا النَّظر رضاها، بل له ذلك في غفلتها، ومن غير تقدُّم إعلام، لكن قال مالك: أكره نظره في غفلتها؛ مخافة من وقوع نظره على عورة. وعن مالك رواية ضعيفة أنَّه لا ينظر إليها إلَّا بإذنها، وهذا

قال أصحابنا: وإذا لم يمكنه النَّظر استحبَّ له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره، ويكون ذلك قبل الخطبة لما ذكرناه.

والنظر إلى المخطوبة أيضًا له حدود، فلا يُترك الحبل على الغارب؛ فيخلو بها ويسافر معها ويقبِّلها ويمازحها! كل هذا لا يجوز؛ فهي لا تزال أجنبية عنه.

وكذلك مما ينبغي على كل من الطرفين: إن كان فيه عيب أن يتكلم به ولا يخفيه؛ فالنبي ﷺ يقول: «من غشنا فليس منا». رواه مسلم من حديث أبي هريرة.

وإبداء العيوب والظهور على الطبيعة أسلم من أن تتنافر القلوب بعد الزواج.

### المغالاة في المهور

مسألة المغالاة في المهور من أعظم المشكلات التي يعاني منها شبابنا وشابًاتنا فالرجل متشوق إلى زوجة والمرأة مشتاقة إلى زوج، ولكنَّ غلاء المهور عائق كبير بينهما!!

بل قد أصبحت الفتاة سلعة يتاجر بِها الآباء كيفها يريدون، فاتق الله أيَّما الأب! أترضى لابنتك أن تكون مثل الشاة تُباع وتُشترى؟ اتق الله؛ فهي أمانة في عُنقِك ستُسأل عنها يوم القيامة!

وأما أهل السنة والجاعة فقد تنبَّهوا لهذا الأمر ووجَّهوا ونصحوا "ومن سن في الإسلام سنة حسنة، كان له أجرها وأجر من عمل بِها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئًا».

ت بوّب الإمام البخاري وطلّقال في "صحيحه": [باب التزويج على القرآن وبغير صداق]

حدثنا على بن عبدالله، حدثنا سفيان، سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل ابن سعد الساعدي يقول: إني لغي القوم عند رسول الله وسول الله وقامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنّها قد وهبت نفسها لك؛ فَرَ فيها رأيك. فلم يُجبها شيئًا، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنّها قد وهبت نفسها لك؛ فَرَ فيها رأيك. فلم يُجبها شيئًا، ثم قامت الثالثة فقالت: إنّها قد وهبت نفسها لك؛ فَر فيها وأيك. فلم يُجبها شيئًا، ثم قامت الثالثة فقالت: إنّها قد وهبت نفسها لك؛ فَر فيها شيء؟» قال: «هل عندك من شيء؟» قال: لا قال: «اذهب فاللب، ولو خاتمًا من حديد». فذهب فطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئًا، ولا خاتمًا من حديد. فقال: «هل معك من القرآن شيء؟» قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: «اذهب، فقد أنكحتكها بما معك من القرآن شيء؟» قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: «اذهب، فقد أنكحتكها بما معك من القرآن».

وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه قال: سألتُ عائشةَ زوجَ النبي اللَّيْكَاتِ: كان صداق رسول الله اللَّهِ اللَّهِ عائشة كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًا. قالت: أتدري مَا النَّشُر؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك خمسائة درهم، فهذا صداق رسول الله اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّ

وعن ابن عباس قال: لما تزوَّج على فاطمة قال له رسول الله ﷺ: «أعطها شيئًا» قال: ما عندي شيء. قال: «أين درعُك الحطمية؟». رواه أبوداود بإسناد صحيح.

وعن أنس بن مالك أن النبي الله الله الله على عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة قال: «ما هذا؟» قال: يا رسول الله الله الله الله قال: «فبارك الله لك! أَوْلِم ولو بشاة» رواه البخاري ومسلم.

وقد كره رسول الله على النه المعالاة في المهور، روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي المعلقي يستفتيه في مهر امرأة فقال: "كم أمهرتها؟" قال: مائتي درهم فقال: "لو كنتم تغرفون من بطحان، ما زدتم!" ولكن ليس معنى هذا أن تحتقر المرأة، حتى تعطى ما لا يكفيها للزواج بالمعروف! وإنما المطلوب هو الاعتدال والوسطية لا إفراط ولا تفريط. ولهذا لم نجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله مراقية تحديدًا لأكثر المهر ولا لأقله، بل جاء في القرآن ما فيه التنبيه على جواز المهر الكثير، وفيه أيضًا ما هو عام يشمل القليل والكثير. وقال القرطبي في "جامع أحكام القرآن" (٥/١٠١): وقد أجمع العلهاء على أن لا تحديد في أكثر الصداق. اه.

وقد بحث في هذه المسألة هيئة كبار العلماء إلى أن خرجوا بأن تحديد المهر لا يعد علاجًا عمليًا نافعًا، وأن العلاج إنما يكون بما يأتي:

 ١) توعية الناس بطرق الإعلام والخطابة في الجوامع والمجامع المناسبة. ويركز على تحذير الأولياء من العضل ويرغب الناس في الاصطلاح بينهم على مهر معين.

٢) منع الناس من الإسراف في مراسيم الزواج.

٣) التطبيق العملي من الطبقة الواعية من الناس أن يزوجوا مولياتهم من الأكفاء، ويقتنعوا بما تيسر (١).

<sup>(</sup>١) "أبحاث هيئة كبار العلاء" (٢/ ٤٠٩).

هذا ما يسر الله ذكره. وبالله التوفيق.

تنبيه: ثم من المهم: أن يعلم كل أب أن المهر حق للبنت، وليس لأحد حق فيه إلا بإذنها ورضاها

قال ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٥١١): ولا يحل لأبي البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب ولا لغيره من سائر القرابة أو غيرهم حكم في شيء من صداق الابنة أو القريبة، ولا لأحد ممن ذكرنا أن يهبه ولا شيئا منه، لا للزوج طلق أو أمسك ولا لغيره. فإن فعلوا شيئا من ذلك، فهو مفسوخ باطل مردود أبدا! ولها أن تهب صداقها أو بعضه لمن شاءت ولا اعتراض لأب ولا لزوج في ذلك. هذا إذا كانت بالغة عاقلة، وبقى لها بعده غنى، وإلا فلا. اهـ.

## الاستئذان في النكاح

من المعلوم أن الزواج عند المرأة يعتبر انتقالًا من بين أحضان والديها ورعايتهم إلى زوج سيكون لها سكنًا وصديقًا ومؤانسًا في الليل والنهار. ومن الظلم أن يكون هذا الأنيس هو ممن لا يأنسه قلبها ولا تسكن إليه نفسها ولا تطمئن له جوارحها. فلذا أمر الشارع الحكيم أن تُستأذن في هذه الحياة الجديدة، وتخير في اختيار جليسها، وأبي أولادها.

بوّب الإمام البخاري رهميقي :

(باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيَّب إلا برضاها)

- وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «الثيّب أحقُّ بنفسها من وليّها. والبكر تُستأمر، وإذنُها سكوتُها». رواه مسلم.
- وعن عائشة ولي النبي الله النبي المامروا النساء في أبضاعهن النباء النساء في أبضاعهن قبل: فإن البكر تستحيي وتسكت. قال: «هو إذنها». رواه النسائي بإسناد صحيح.

وقال شيخ الإسلام، كما في مجموع الفتاوى (٣٢/٣٩): لا ينبغي لأحد أن يزوِّجها إلَّا بإذنها، كما أمر النَّيُّ عَيَّلِيْ فَإِن كرهت ذلك لم تجبر على النَّكاح؛ إلَّا الصَّغيرة البكر فإنَّ أباها يزوِّجها ولا إذن لها. وأمَّا البالغ الثَيِّب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين، وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجدِّ تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين. فأمَّا الأب والجدُّ فينبغي لهما استئذانها. واختلف العلماء في استئذانها: هل هو واجبٌ؟ أو مستحبٌ؟ والصَّحيح أنَّه واجبٌ. ويجب على وليِّ المرأة أن يتَّقي الله في من يزوِّجها به، وينظر في الزَّوج: هل هو كفّ أو غير كفء؟ فإنَّه إنَّها يزوِّجها لمصلحته؛ وليس له أن يزوِّجها بزوج ناقص؛ لغرض له. اه.

تنبيه: ويستحب استئذان المرأة في تزويج ابنتها؛ لقول النبي ﷺ: «آمروا النساء في بناتهن " ولأنها تشاركه في النظر لابنتها وتحصيل المصلحة لها بشفقتها

<sup>(</sup>۱) ضعیف رواه أبو داود (ح۲۰۹۵) من حدیث ابن عمر، وفیه رجل مبهم.

عليها. وفي استئذانها تطييب لقلبها وإرضاء لها؛ فتكون أولى. اه. من "المغني" لابن قدامة.

فيالله ما أحكم الشارع وما أرحمه، وما أحرص الشرع على التآلف بين المسلمين.

# ردُّ نكاح المكرهة

الله الإمام البخاري وميقال:

(باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود)

حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبدالرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خِدام الأنصارية أن أباها زوَّجها وهي ثيِّب؛ فكرهت ذلك، فأتت رسول الله عَيَّالِيَّةً؛ فردَّ نكاحه.

وعن ابن بريدة، عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى النبي اللها فقالت: إن أبي زوَّجني ابن أخيه؛ ليرفع بي خسيسته! قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزتُ ما صنع أبي. ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.

وفي هذه الأدلة ما يؤكد الأمر بالاستئذان ويمنع الظلم، والاستبداد بالمرأة ويحرص على سعادتها وسعادة جميع الأسرة. ولكن أكثر الناس لا يعقلون.

وكم قد سبب إلزام المرأة بزوج لا تريده من مفاسد عظيمة من تقصير في الحقوق وإزهاق للأنفس وضياع الأموال والأعراض! وانظر -أيها العاقل- إلى نفسك! هل تستطيع أن تغض بصرك وتحفظ فرجك بامرأة لا تطيقها؟ أم تبقى متطلعًا إلى من تحقق رغبتك وتسعد حياتك؟ الجواب: معلوم. فاسمع لقوله عيم المناها الحيالية المحلوم.

«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه». فالله الله في أرحامكم، ومن جعلهن الله تحت أيديكم!!

## تزويج اليتيمة

□ قال الإمام البخاري رَحَاللَهُ (٩/ ١٩٧) "الفتح":

حدثنا أبواليان، أخبرنا شعيب، عن الزهري. وقال الليث: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة وطالقي قال لها: يا أمتاه، ﴿ وَإِن خِفْتُم اللَّه لَقُ سِطُوا فِي الْيَنكَى فَأَنكِ وُا مَا طَابَ لَكُم مِّن اللِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَثُلَثَ وَثُلَثَ وَثُلَثَ فَإِنْ خِفْتُم اللّه نَعْدِلُوا فَوَحِدة أَوْ مَا مَلكَتَ أَيْمَنكُم الله قالت عائشة: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص من صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.

### لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها

عن أبي هريرة وطني قال: قال رسول الله المنطقة التستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها الله رواه أبوداود بإسناد صحيح.

وعن عبدالله بن عمر قال: توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال: وأوصى إلى أخيه قدامة ابن مظعون -قال عبدالله: وهما خالاي- قال: فخطبتُ إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوَّجنيها ودخل المغيرة بن شعبة -يعني: إلى أمها- فأرغبها في

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٣.

# نصح الرجل ابنته بعد الزواج

عبدالعزيز -يعني: ابن أبي حازم- عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: عبدالعزيز -يعني: ابن أبي حازم- عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليًا، قال: فأبى سهل، فقال له: أمّّا إذا أبيت فقل: لعن الله أبا التراب! فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحبُّ إليه من أبي التراب، وإن كان ليفرح إذا وعي بها. فقال له: أخبِرُنا عن قصته: لِمَ سُمّي أبا تراب؟ قال: جاء رسول الله عني بيت فاطمة، فلم يجد عليًا في البيت فقال: "أبين ابن عمك؟". فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يَقِلْ عندي، فقال رسول الله عني النسجد راقد. لإنسان: "انظر أبن هو؟!". فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله شيئي وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شِقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله شيئي يسحه عنه ويقول: " ق أبا التراب! ق أبا التراب!".

وعن عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل نبي الله على نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلّق رسول الله على نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب، قال عمر: فقلتُ: لأعلمن ذلك اليوم،

وعن عائشة أنّها قالت: خرجنا مع رسول الله على في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله على التهاسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله على ماء، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فجاء أبوبكر ورسول الله واضع واضع ماء، وليس معهم ماء؛ فقال: حبست رسول الله على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله على أبوبكر، وقال ما شاء الله أن يقول، ماء، وليس معهم ماء؟! قالت: فعاتبني أبوبكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله التيم على فخذي! فنام رسول الله على أصبح على غير ماء؛ فأنزل الله آية التيم من فخذي! فنام رسول الله على أصبح على غير ماء؛ فأنزل الله آية التيم من التحرك إلا مكان الله آية التيم بكر!! قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه؛ فوجدنا العقد عمته. رواه البخاري ومسلم.

قال الإمام النووي رَمَالِكُه: فيه تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضّرب ونحوه، وفيه تأديب الرجل ابنته، وإن كانت كبيرة مزوجة خارجة عن سته.اه.

<sup>(</sup>١) "شرح مسلم للنووي" (٤/ ٥٩).

وعن النعمان بن بشير قال: جاء أبوبكر يستأذن على النبي النيالية فسمع عائشة، وهي رافعة صوتها على رسول الله المرابعة فأذن له، فدخل فقال: يا ابنة أم رومان، -وتناولها- أترفعين صوتك على رسول الله المربعة الله المربعة الله النبي المربعة المربعة

رواه أحمد بإسناد صحيح.

## زيارة الأب لابنته

عن أم المؤمنين عائشة وطائلها أنها قالت: ما رأيت أحدًا كان أشبه سمتًا ودلًا وهديًا برسول الله المرائلة من فاطمة -كرَّم الله وجهها-: كانت إذا دخل دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبًلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبًلته وأجلسته في مجلسها. رواه أبوداود بإسناد صحيح.

وأدلة هذا الفصل والذي قبله تدل على اهتهام النبي ﷺ وأصحابه ببناتهم، ولو بعد الزواج، بسؤالهن وتفقد أحوالهن والذهاب إليهن وزيارتهن.

ويالله كم في هذه الزيارة من الفوائد العظيمة. صلة الرحم، وتطييب لقلوبهن وإسعاد لهن؛ فإنها تشعر بالطأنينة والراحة النفسية؛ لأن أهلها لم يتخلوا عنها وإن كانت ذربة فيمنعها من التمرد على زوجها؛ لأنها لا تزال تحت مراقبتهم وتأديبهم.

وكذلك يربط بين الزوج والأسرة، ويمنع الزوج الظالم من التمرد على ابنتهم

حيث يعلم أن أهلها لا يزالون يحبونها ويتفقدونها، ولم يبيعوها كما تباع الشاة. والله المستعان

## وصية الرجل لابنته

روى البخاري (ح٦٢٨٥) ومسلم (ح٢٤٥) من حديث عائشة والتينيا قالت: إنَّا كنَّا أزواج النَّبِيِّ ﷺ عنده جميعًا لم تغادر منَّا واحدةٌ، فأقبلت فاطمة عليها السَّلام تمشي، لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله ﷺ! فلمَّا رآها رحَّب قال: " مرحبًا بابنتي " ثمَّ أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثمَّ سارَّها فبكت بكاءً شديدًا! فلمَّا رأى حزنها سارَّها النَّانية، فإذا هي تضحك، فقلت لها: أنا من بين نسائه خصَّك رسول الله ﷺ بالسِّرِّ من بيننا، ثمَّ أنت تبكين؟! فلمَّا قام رسول الله ﷺ سألتها: عمَّا سارَّك؟ قالت: ما كنت لأفشى على رسول الله ﷺ سرَّه. فلمَّا توفِّي قلت لها عزمت عليك بما لي عليك من الحقِّ، لمَّا أخبرتني! قالت: أمَّا الآن فنعم، فأخبرتني قالت: أمَّا حين سارَّني في الأمر الأوَّل فإنَّه أخبرني أنَّ جبريل كان يعارضه بالقرآن كلَّ سنةٍ مرَّةً: " وإنَّه قد عارضني به العام مرَّتينَ، ولا أرى الأجل إلَّا قد اقترب؛ فاتَّقى الله واصبرى! فإنِّي نعم السَّلف أنا لك!». قالت: فبكيت بكائي الَّذي رأيت! فلمَّا رأى جزعي سارَّني الثَّانية قال: «يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيِّدة نساء المؤمنين، أو سيِّدة نساء هذه الأمّة؟!».



# باب: حقوق الزوجة على زوجها

قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمُ أَزْهَا لِلَّسَكُنُوا لِلَّسَكُنُوا اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلْمَا عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْعِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي

قال الحافظ ابن كثير رَمُالله (٣/٤٧٤): من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم، وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة، ورحمة وهي الرأفة؛ فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها، بأن يكون لها منه ولد، أو محتاجة إليه في الإنفاق، أو للألفة بينهما وغير ذلك ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ﴾. اهه.

- وعن أبي هريرة وطِيَّتُ أن رسول الله الله الله النكع المرأة الأربع: للها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذاتِ الدِّين تَرِبَت يداك!». متفق عليه.

هذه هي صفات المرأة التي ينبغي أن تختارها حتى تكون راعيةً لبيتك ومربية لأولادك: هي ذات الدين والخلق التي تعينك على طاعة الله، فتذكّرك إذا نسيت، وتعينك إذا ذكرت، وترعاك إذا حضرت، وتصون مالك وعرضها إذا غبت، وترضيك إذا غضبت، وتطيعك إذا أمرت، وتبرّك إذا أقسمت! إن المرأة العفيفة الشريفة لا تفتخر عليك بمال ولا بجمال ولا بحسب ولا نسب، ولكن من المؤسف ما نراه من أن بعض إخواننا السلفيين يلهث وراء امرأة جميلة أو

امرأة ذات حسب أو مال، ويترك طالبة العلم الفاضلة المحتشمة؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون!

### وجوب الصداق

قال تعالى: ﴿ وَءَاتُوا ٱللِّسَآءَ صَدُقَائِمِنَ نِحُلَةً ﴾ [النساء: ٤].

قال القرطبي رَمَالِقُه عند تفسير هذه الآية: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه لا خلاف فيه، إلا ما رُوِي عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيِّد إذا زوَّج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق، وليس بشيء؛ لقوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ غِلَةً ﴾؛ فعمَّ.

وقال سبحانه: ﴿فَأَنكِمُوهُنَّ بِإِذَٰنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَّ بِإِذَٰنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَّ بِإِذَٰنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَّ بِإِلْمَعُهُونِ ﴾ [النساء: ٢٥].

وقال الحافظ ابن كثير رَمُالِكَ عند تفسير هذه الآية بعد أن ذكر أقوالهم: ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتاً، وأن يكون طيّب النفس بذلك كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبًا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبًا بذلك، فإن طابت هي له بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكل حلالًا طيبًا. اه.

# شروط النكاح والثناء على من أوفى بشرطه

□ قال الإمام البخاري رَمَالِكُهُ: حدثنا عبدالله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رَبِيَّتُهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «أحق الشروط أن توفوا بِها ما استحللتم به الفروج ». وأخرجه مسلم.

وقال الإمام البخاري: حدثنا أبواليان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني علي بن الحسين: أن المِسُور بن مخرمة قال: إن عليًا خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة؛ فأتت رسول الله عَلَيْ فقالت: زعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل!! فقام رسول الله عَلَيْ فسمعته حين تشهّد يقول: «أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني. وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءَها! والله لا تجتمع بنت رسول الله عند رجل واحد!» فترك علي الخطبة. وأخرجه مسلم.

قال الحافظ ابن حجر رَمَالِقَهُ في "الفتح" (٢١٧/٩): قال الخطابي: (الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث، ومنها ما لا يوفى به اتفاقًا كسؤال طلاق أختها، ومنها ما اختلف فيه، كاشتراط ألّا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله). اهد.

وقال النووي رَمَالِقه في "شرح مسلم" (٩/ ٢٠٥): (قال الشافعي وأكثر العلماء: إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده، كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف، وأنه لا يقصِّر في شيء من حقوقها، ويقسم لها كغيرها، وأنه لا يقصِّر في شيء من حقوقها، ويقسم لها كغيرها، وأنهًا لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تنشز عليه ولا تصوم تطوعًا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرّف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك.

وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط ألَّا يقسم لها، ولا يتسرى عليها، ولا ينفق عليها، ولا ينفق عليها، ولا يسافر بها، ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به، بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل؛ لقوله ويسم الناكاء بهو المثل؛ لقوله ويسم الناكاء الله، فهو باطل».

وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقًا؛ لحديث « إن أحق الشروط» والله أعلم. اه.

قال الشيخ أبوعبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي وَمَالِقَهُ: قول أحمد ومن معه في وجوب الوفاء بالشرط... إلخ، هو الصحيح؛ للحديث المذكور، ولقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّهِمَ إِلاَ شَرطًا يتنافى مع مقاصد النكاح، كاشتراط ألا يجامعها وهي قادرة على ذلك، بخلاف الصغيرة التي لا تطيق الجهاع؛ فيوفى بالشرط. والله أعلم.

### وجوب النفقة والسكني

| [الطلاق: ٦]. | مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ ﴾ | 🗖 قال تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|

- وقال الله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلْمُؤلُودِ لَهُ رِنْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣].
- وعن معاوية بن حَيْدَة وطِيْقَتِه قال قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: « أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تَهجر إلا في البيت». رواه أبوداود بإسناد حسن.
- وعن عائشة وطفيها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منه، وهو لا يعلم؟! فقال: « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». رواه البخاري.
- وعن أبي هريرة وطلقت قال: قال رسول الله المسلم المحدقة ما توك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول التول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني! ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: إلى من تدعني؟ فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله عَلَيْكُمْ وقال:

لا، هذا من كيس أبي هريرة. رواه البخاري.

وعن أبي مسعود الأنصاري، عن النبي المنطقة على أبيا الله المنطقة على أهله، وهو يحتسبها، كانت له صدقه ". رواه البخاري ومسلم.

قال ابن قدامة وَالنّهُ: إن الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة، أو دفع إليها أقل من كفايتها، فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه بإذنه وبغير إذنه، بدليل قول النبي عليه لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». وهذا إذن لها في الأخذ من ماله بغير إذنه، ورد لها إلى اجتهادها في قدر كفايتها وكفاية ولدها، وهو متناول لأخذ تمام الكفاية، فإن ظاهر الحديث دل على أنه قد كان يعطيها بعض الكفاية؛ ولا يتممها لها، فرخص النبي منها له في أخذ تمام الكفاية، بغير علمه؛ لأنه موضع حاجة، فإن النفقة لا غنى عنها ولا قوام إلا بها، فإذا لم يدفعها الزوج ولم تأخذها، أفضى إلى ضياعها وهلاكها؛ فرخص لها في أخذ قدر نفقتها؛ دفعًا لحاجتها. اه.

وقال رَمَالِقَه: وإذا منع الرجل امرأته النفقة لعسرته، وعدم ما ينفقه، فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه، لقول الله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكُ عَمْرُونِ أَقَ نَصْرِيحُ بِإِحْسَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساك بمعروف؛ فيتعين التسريح. اه. "المغنى" (١١/ ١٨٤-١٨٨).

وروى عبد الرزاق في "مصنفه" (رقم ١٢٣٤٦) بإسناد صحيح، عن ابن عمر وَوَيَّكُ قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن ادعُ فلانًا وفلانًا -ناسًا قد انقطعوا من المدينة، وخلوا منها- فإما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا، ويبعثوا بنفقة ما مضى.

# مسألة: النفقة والسكنى للتي وهبت يومها لضَرَّتِها:

اً قال الله تعالى: ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةٌ خَافَتٌ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنكَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَقُواْ فَإِنَ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٨].

قال ابن جرير الطبري رَمَاسَنه (٢٦٧/٩): يعني بذلك جل ثناؤه: وإن خافت امرأة من بعلها يقول: علمت من زوجها ﴿ نُشُوزًا ﴾ يعني: استعلاءً بنفسه عنها إلى غيرها أَثرةً عليها، وارتفاعًا بها عنها إما لبغضه وإما لكراهة منه بعض أسبابها: إما دمامتها وإما سنها وكبرها، أو غير ذلك من أمورها ﴿ أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ يعني: انصرافًا عنها بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه.

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾ يقول: فلا حرج عليها، يعني: على المرأة الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه عنها ﴿ أَن يُصلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾ وهو أن تَتْرك له يومها، أو تضع عنه بعض الواجب لها من حق عليه تستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النكاح. اه.

وقال ابن كثير رَحَالَتُه عند تفسير هذه الآية: إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها، فلها أن تُسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه، وله أن يقبل ذلك منها؛ فلا حرج عليها في ذلك له، ولا عليه في قبوله منها. اهـ.

## المعاشرة بالمعروف وحسن الخلق

ا قال الله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَ فَعَسَىٰ أَن اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ فَعَسَىٰ أَنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْدًا ﴾ [النساء: ١٩].

قال الحافظ ابن كثير رَمَالِقه عند تفسير هذه الآية: أي: طيّبوا أقوالكم لهن وحسّنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها فافعل أنت بِها مثله، كما قال تعالى: ﴿ وَلَهُنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَ بِٱلْمُعُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وقال رسول الله على العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطّف بهم، من أخلاقه على العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطّف بهم، ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه. حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين والتها يتودد إليها بذلك. قالت: سابقني رسول الله على فسبقني فقال: «هذه بتلك!». ويجمع اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني فقال: «هذه بتلك!». ويجمع نساءه كل ليلة في البيت التي يبيت عندها رسول الله على فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً، قبل أن ينام يؤانسهم بذلك على وقد قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١].اه.

وعن عمرو بن الأحوص الجُشَمي وَلِيْكُ أنه سمع النبي اللَّهِ في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: «ألا واستوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنما هن عَوانٍ عندكم، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرَّح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إنَّ لكم على نسائكم حقًا، فحقّكم عليهن ألَّا يوطِئن فرشكم من تكرهون، ولا حقًا، ولنسائكم عليكم حقًا، فحقّكم عليهن ألَّا يوطِئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن الواه الترمذي.

وفي سنده سليمان بن عمرو، قال الحافظ: مقبول. ولكن للحديث شاهد

والحديث بهذا الإسناد فيه على بن زيد بن جدعان، ضعيف. ولكن الحديث يرتقي بهذين الطريقين إلى الحسن، والله أعلم.

وليس من حسن العشرة -أيها الزوج- أن تكلف امرأتك شططًا، وتنهكها في تحقيق حقوقك تعبًا، بل عليك أن تسلك هَدْيًا قاصدًا، وتتغاضى عن بعض حقوقك في سبيل تحقيق المهم منها؛ إحسانًا للعشرة وتخفيفًا على زوجتك.

عن أبي هريرة وطِيْقَكَ، عن النبي المُنْظِيَّةُ قال: "استوصوا بالنساء خيرًا؟ فإن المرأة خُلِقت من ضِلع، وإن أعوج شيء في الضِّلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج؛ استوصوا بالنساء خيرًا!". متفق عليه.

والمرأة ناقصة عقل ودين، كما أخبر به النبي ﷺ من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله ﷺ في أضحى -أو فطر- إلى المصلي، فمر على

النساء فقال: «يا معشر النساء، تصدَّقن؛ فإني أُريتكن أكثر أهل النار» فقلن: وبم، يا رسول الله؟! قال: «تُكثِرن اللعن، وتكفُرْن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلُبِّ الرجل الحازم من إحداكن!». رواه البخاري.

وناقص العقل لا بد له من موجّه يوجهه التوجيه الصادق عن طريق الرفق واللين، وأن يُغاضى عن بعض أخطائه:

سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط وتجاف عن تعنيف إن زاغ يومًا أو سقط من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسني فقط؟

### حق المبيت والمعاشرة

إن الهدف الأكبر في الزواج هو غض البصر وحفظ الفرج، كما بينه ولله المورد المورد

فن الغباء أن يظن أحد أن المرأة إنما تتزوج من أجل المطعم والمسكن فحسب، وإن كان هذا قد يوجد من بعض الفقراء، ولكنه تبعٌ لا أصلٌ، ولهذا فقد نبه الشارع الحكيم لحقهن في ذلك ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩].

وى البخاري رَحَالِفَهُ من حديث أنس بن مالك رَوَالِفَ قال: جاء ثلاثة رَوَّا اللهِ عَلَيْقِ قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي المُنَافِقُ يسألون عن عبادة النبي المُنَافِقُ. فلما أخبروا كأنهم تقالُّوها فقالوا: وأين نحن من النبي المُنَافِقُ ؟! قد غفر الله له ما تقدَّم من

ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: فأنا أقوم الليل أبدًا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء؛ فلا أتزوَّج أبدًا. فجاء رسول الله مَنْ فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوّج النساء، فمن رغب عن سُنّتي، فليس مني!».

وعن عبدالله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنّته فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشًا، ولم يفتّش لنا كنفًا منذ أتيناه، فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي عليه فقال: «القني به». فلقيته بعد. فقال: «كيف تصوم؟» قلت: أصوم كل يوم. قال: «وكيف تختم؟» قلت: كل ليلة. قال: «صم في كل شهر ثلاثة، واقرإ القرآن في كل شهر...» الحديث. رواه البخاري. وفي رواية أخرى عند البخاري أيضًا قال: بلغ النبي اللي أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال: «ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟! فصم وأفطر، وقم ونم، فإن لعينيك عليك حقًا، وإن لنفسك وأهلك عليك حقًا...» الحديث.

 قال الحافظ ابن حجر طلقي "الفتح" (٢١٢/٤): فيه ثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة. وقد يؤخذ ثبوت حقِّها في الوطء؛ لقوله: "ولأهلك عليك حق" ثم قال "وأتِ أهلك". وأقرَّه النبي المُنْالِيُّ على ذلك. اه.

وقال شيخ الإسلام رَمَالِكُهُ:

الواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس، وانشراح صدر؛ فإن للمرأة على الرجل حقًا في ماله، وهو الصداق، والنفقة بالمعروف، وحقًا في بدنه، وهو العشرة، والمتعة، بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين، وكذلك لو كان مجبوبًا، أو عنينًا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة، ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء.

وقد قيل: إنه لا يجب؛ اكتفاء بالباعث الطبيعي، والصواب: أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول، وقد قال النبي المنطقة لعبد الله بن عمرو والصلاة: "إن لزوجك عليك حقًا".

ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة، وقيل: يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها، كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وهذا أشبه.اه. «مجموع الفتاوى» (٣٨٣/٢٨).

نَلْبَكِمُ : يَتَبَينَ مما تقدم من الادلة أن العلاقة الزوجية ليست كعلاقة الوالد بولده أو الأخ بأخيه أو الصديق بصديقه. إنها علاقة جنسية شريفة بدأت على الكتاب والسنة، وبنيت على الحب والعطف والمودة ﴿ هُنَ لِبَاسُ لَكُمُ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَا لَهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْنَا لَهُ وَلَهُ وَلَيْسَالُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَهُ وَلِي اللهِ وَلَيْهِ وَلِي اللهُ وَلَهُ وَلِي اللهِ وَلَهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي اللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَهُ وَلِي اللّهِ وَلِي وَلِي اللّهِ وَلِي وَلِي اللّهِ وَلِي وَلِي اللهِ وَلِي وَلِي اللّهِ وَلِي وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي وَلِي وَلِي اللّهِ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي اللّهِ وَلِي وَلِي وَلِي اللّهِ وَلِي وَلِي وَلِي اللّهِ وَلِي اللهِ وَلِي وَلْمُ وَلِي وَلِ

ولكي يتمتع كل من الزوجين بهذه العشرة الجميلة لا بد من المداعبة

والملاعبة، أولاً قال عَلَيْتُ لَجابر وَلِيَّتِي: «هلَّا بكرًا؛ تلاعبها وتلاعبك، وتداعبها وتداعبها وتداعبها

وإهمال الملاعبة يضايق المرأة ويثير اشمئزازها من الرجل، ويجعلها تنظر إلى ذلك الرجل الشهم ذي اللحية والهيبة نظرة احتقار لما يصنع؛ لأنها لا تشعر بما يشعر به، ولا تبادله تلك الأحاسيس.

ويقال أيضًا: أن إهمال الملاعبة دليل الغباوة والحماقة؛ لأن الملاعبة فن غزير اللذات، ولذاته لا تقل عن لذات الجماع.

وإن كانت الحيوانات العجاء تفعل ذلك، فيجدر بالإنسان أن يفعله من باب أولى!

وبالله التوفيق.

## إفشاء سر المرأة

الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يُفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سِرَّها». رواه مسلم.

وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي سعيد الحدري ضَافِيَّ أن رسول الله عن أبي سعيد الحدري ضَافِيَ أن رسول الله عند الله يوم القيامة الرجل يُفضي إلى امرأته وتُفضي إليه، ثم ينشر سرَّها».

وهذا الحديث قد ضعف بسبب عمر بن حمزة العمري، كما في "الميزان" للذهبي، ولكن ثبت من حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله الله الله المرأة والرجال والنساء قعود، فقال: «لعل رجلًا يقول: ما يفعل بأهله، ولعل امرأة

تخبر بما فعلت مع زوجها؟ قَأَرَمَّ القوم! فقلت: إي ، والله يا رسول الله ، إنهن ليفعلن ، وإنهم ليفعلون! قال: «فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق، فغشيها، والناس ينظرون ». رواه أحمد، وحسنه الشيخ الألباني رَمَالِتُه بشواهده. «آداب الزفاف» (١٤٣).

قال الإمام النووي رَمَالله في شرح حديث أبي سعيد:

في هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، فأما مجرد ذكر الجاع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه؛ لأنه خلاف المروءة، وقد قال عليه الله على على الله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». وإن كان إليه حاجة، أو ترتب عليه فائدة، بأن ينكر عليه إعراضه عنها، أو تدعى عليه العجز عن الجاع أو نحو ذلك فلا كراهية في إعراضه عنها، أو تدعى عليه العجز عن الجاع أو نحو ذلك فلا كراهية في ذكره، كما قال عليه العجز، وقال عليه أنا وهذه». وقال عليه أعلم. "شرح صحيح مسلم" الليلة». وقال لجابر: «الكيس! الكيس!». والله أعلم. "شرح صحيح مسلم").

### اجتناب الوطء المحرم

الله تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضَ قُلَ هُو اَذَى فَاعْتَزِلُواْ النِسَاءَ فِي الْمَحِيضَ قُلَ هُو أَذَى فَاعْتَزِلُواْ النِسَاءَ فِي الْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُكِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ \* نِسَآقُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ يُخِبُ النَّوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ \* نِسَآقُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِمَنْ اللهِ اللهِ اللهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّهُ مَلْكُوهُ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢-٢٢٣].

قال الحافظ ابن كثير رَمَالِقُه (١/ ٤٧٧): قوله: ﴿ فَاَعْتَزِلُواْ اَلنِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ يعنى: الفرج؛ لقوله: «اصنعوا كل شيء، إلا النكاح». ولهذا

ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيها عدا الفرج.اه.

وى مسلم برقم (٣٠٢) في "صحيحه" من حديث أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي المنتقب النبي المنتقب فأنزل الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُ الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُ هُو الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُ هُو الله عَنْ الله عن الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله عنا الله عن الله عن

#### الوطء في الدبر

روى مسلم في "صحيحه" (رقم ١٤٣٥) عن جابر وطِيَّتُ قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول؛ فنزلت: ﴿ نِسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَى شِئَتُمْ ﴾.

وفي رواية زاد: "إن شاء مجبيّة وإن شاء غير مجبيّة، غير أن ذلك في صمام واحد".

وروى الإمام أحمد في "مسنده" (ج٢ ص٢١٠) من طريق همام قال: سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها، فقال قتادة: حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي المناهم قال: "هي اللوطية الصغرى" قال: قتادة وحدَّثني عقبة بن وَسًاج عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر!؟.

هذا حديث حسن.

وروى الإمام أحمد في "مسنده" (ج1 ص٢٩٧) عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، هلكتُ. قال: "وما الذي أهلكك؟" قال: حوّلت رحلي البارحة. قال: فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية: ﴿ نِسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِئَتُمْ ﴿ فَالَا لَهُ الله إلى رسوله هذه الآية: ﴿ نِسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِئَتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] " أقبل وأدبر، واتق الدبر والحيضة".

هذا الحديث من طريق جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير. قال الذهبي في "الميزان": قال ابن منده: ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير. اه. فيكون الحديث بهذا الطريق ضعيف، لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات.

- وروى أيضًا الإمام أحمد في "مسنده" (ج١ص٢٦٨) من حديث ابن عباس قال: نزلت هذه الآية ﴿ نِسَاَؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ في أناس من الأنصار أتوا النبي عَيَّاتُهُ فسألوه فقال: « ائتها على كل حال، إذا كان في الفرج» الحديث فيه رشدين بن سعد، قال الحافظ: ضعيف، رجّح أبوحاتم عليه ابن لهيعة، وقال ابن يونس: كان صالحًا في دينه، فأدركته غفلة الصالحين؛ فخلط في الحديث.

رواه الدارقطني (٣٧٠٨) وهو من طريق إسماعيل بن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم. وهذا الحديث من روايته عن غيرهم.

 المرأة وابنتها، والزاني بحليلة جاره، والمؤذي جاره حتى يلعنه».

ذكره الحافظ ابن كثير في "تفسيره" عند هذه الآية، ثم قال بعده: ابن لهيعة وشيخه ضعيفان. اه. ويعني بشيخه: عبدالرحمن بن زياد بن أنعم. وهما يصلحان في الشواهد والمتابعات.

□ وعن أبي هريرة وطين عن النبي الكيالي قال: « لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها». رواه أحمد (٢/ ٣٤٤). وفيه الحارث بن مخلد، مجهول الحال.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « ملعون من أتى امرأته في دبرها». وفي روايةٍ: « امرأة». رواه أحمد (٢/٤٤٤). وفيه أيضًا الحارث بن مخلد، مجهول الحال.

وهذه الأدلة كلها لا تخلو من ضعف، ولكنها بمجموعها واختلاف مخارجها تدل على ثبوت الحكم في تحريم الوطء في الدبر، والوعيد الشديد على ذلك!

وقوله تعالى: ﴿ فَأْتُوهُ كَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللّهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. قال ابن القيّم في "زاد المعاد" (ج٤ص٢٦١): وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين: أحدهما: أنه أباح إتيانَها في الحرث وهو موضع الولد لا في الحش الذي هو موضع الأذى، وموضع الحرث هو المراد من قوله: ﴿ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ ﴾ الآية قال: ﴿ فَأْتُوا حَرْثُكُم أَنَى شِئْتُم ﴾ [البقرة: ٢٢٣] وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضًا؛ لأنه قال: ﴿ فَأَتُوا حَرْثُكُم أَنَى شِئْتُم ﴾ ، أي: من أين شئتم من أمام أو من خلف. قال ابن عباس: ﴿ فَأْتُوا حَرْثُكُم ﴾ ، يعني: الفرج.

وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض، فما الظن بالحُش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعريض لانقطاع النسل

والذريعة القريبة جدًّا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان.

وأيضًا: فللمرأة حق على الزوج في الوطء، ووطؤها في دبُرها يفوّتُ حقها، ولا يقضى وطَرَها، ولا يُحصِّل مقصودها.

وأيضًا: فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل، ولم يخلق له، وإنما الذي هُيِّئَ له الفرج؛ فالعادلون عنه إلى الدُّبُر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعًا.

وأيضًا: فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم؛ لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء، ولا يخرج كل المحتقن؛ لمخالفته للأمر الطبيعي.

وأيضًا: يضر من وجه آخر، وهو إحواجُه إلى حركات متعبة جدًّا لمخالفته للطبيعة.

وأيضًا: فإنه محل القذر والنَّجْوِ، فيستقبلُه الرجل بوجهه، ويُلابسه.

وأيضًا: فإنه يضر المرأة جدًّا؛ لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع، منافر لها غاية المنافرة!

وأيضًا: فإنه يُحدِثُ الهم والغم، والنفرة عن الفاعل والمفعول.

وأيضًا: فإنه يُسَوِّدُ الوجه، ويظلم الصدر، ويطوس نور القلب، ويكسو الوجه وحشة، وتصير عليه كالسيهاء يعرفُها من له أدنى فراسة.

وأيضًا: فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد، والتقاطع بين الفاعل والمفعول، ولا بد.

وأيضًا: فإنه يُفسد حال الفاعل والمفعول فسادًا لا يكادُ يُرجى بعده صلاح، إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح.

وأيضًا: فإنه يذهب بالمحاسن منها، ويكسوهما ضِدَّها، كما يذهب بالمودة

بينهما، ويبدلهما بها تباغضًا وتلاعنًا.

وأيضًا: فإنه من أكبر أسباب زوال النعم، وحُلول النقم، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله، وإعراضه عن فاعله، وعدم نظره إليه، فأي خير يرجوه بعد هذا؟! وأي شر يأمنه؟! وكيف حياة عبد قد حلّت عليه لعنة الله ومقته، وأعرض عنه بوجهه، ولم ينظر إليه؟!!

وأيضًا: فإنه يذهب بالحياء جملة، والحياء هو حياة القلوب، فإذا فقدها القلب، استحسن القبيح، واستقبح الحسن، وحينئذ فقد استحكم فسادُه.

وأيضًا: فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يُركب الله عليه شيئًا من الحيوان، بل هو طبع منكوس، وإذا نكس الطبع انتكس القلب، والعمل، والهدى، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات، ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره.

وأيضًا: فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه.

وأيضًا: فإنه يورث من المهانة والسَّفال والحقارة ما لا يورثه غيره.

وأيضًا: فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء، وازدراء الناس له، واحتقارهم إياه، واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحِسِّ. فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به! اه.

## تعليمها وتأديبها

عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي الله قالت: استيقظ رسول الله عليه الله فزعًا يقول: «سبحان الله، ماذا أنزل الله من

الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات -يريد أزواجه؛ لكي يُصلين- رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة! ». رواه البخاري.

وعن جويرية والتي أم المؤمنين أن النبي التي التي التي المرابة عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: «ما زلتِ على الحال التي فارقتك عليها؟ » قالت: نعم. قال النبي المرابي التي فارقتك عليها؟ » قالت: نعم. قال النبي المرابي التي الله وزنته بعدك أربع كلهات ثلاث مرات، لو وُزِنت بما قلتِ منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلهاته ». رواه مسلم.

وعن عائشة ولي قالت: قَدِم رسول الله المناس سفر، وقد سترت سهوةً لي بقرام فيه ثماثيل. فلما رآه رسول الله المناس هذا وقال: «يا عائشة، أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله » متفق عليه.

وعن عائشة والمنتي الله والمنتي المنتي المنتي المنتي المنتقة كذا وكذا -قال غير مسدد: تعني قصيرة - فقال: «لقد قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته!». قالت: وحكيت له إنسانًا، فقال: «ما أحب أني حكيت إنسانًا، وأن لي كذا وكذا». رواه أبوداود بإسناد صحيح (۱).

<sup>(</sup>١) وهو في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" (٢/ ٤٨٧)، للإمام الوادعي.

- وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث والمختفي أنها أعتقت وليدة، ولم تستأذن النبي عَيَلِيَّةِ. فلم كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: «أوفعلت؟» قالت: نعم. قال: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك، كان أعظم لأجرك». متفق عليه.

فهذه خير وسيلة يستعملها الرجل في إصلاح زوجته: التعليم. فبالتعليم تكتسب الأجر بتفقيهها لأمور دينها، وتكتسب حسن خلقها؛ فإن العلم يهذب علم الكتاب والسنة يهذب الزوجة والأولاد والأهل، بل المجتمع. فإن دين الله يدعو إلى الإصلاح والتواد والتراحم والتعاطف والألفة! وما حصل بين المسلمين من الظلم والاستبداد والترفع وهضم حقوق الآخرين إلا بالجهل عها جاء به الشرع؛ نسأل الله تعالى أن يبصر أبناء المسلمين ويردهم إلى الكتاب والسنة ردًا جميلًا!

### مراتب التأديب

ا قال الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّكَآءِ بِمَا فَظَكَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى النِّكَآءِ بِمَا فَظَكَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَالصَّكَلِحَاتُ قَانِنَاتُ حَافِظَتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللّهِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُ وَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ حَفِظَ اللّهُ وَاللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكَ حَلِيكًا ﴾ [النساء: ٢٤].

قال الحافظ ابن كثير رَمَاللهُ: قوله «واضربوهن»، أي: إذا لم يرتدِعْنَ بالموعظة ولا بالهجران، فلكم أن تضربوهن ضربًا غير مبرح، كما ثبت في "صحيح مسلم"

عن جابر، عن النبي ﷺ أنه قال في حجة الوداع: «واتقوا الله في النساء؛ فإنهن عندكم عَوَانٍ! ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه. فإن فعلن [ذلك]، فاضر بهون ضربًا غير مبرَّح. ولهن [عليكم] رزقهن وكسوتهن بالمعروف». اه.(١)

## مسألة: أين يكون الهجر؟

قال تعالى: ﴿ وَأَهْجُـرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ .

قال بعض أهل العلم: إن المراد بالهجر هجر الجهاع، بمعنى أنه يكون معها في فراش واحد ولا يجامعها.

وقال بعضهم: إن المراد بالهجران هجر كلامها.

وقال بعضهم: يهجر الفراش.

والجمهور على أنّ المراد بالهجران هنا: ترك الدخول عليهن، والإقامة عندهن على ظاهر الآية. قال ذلك الحافظ (٩/ ٣٠١ الفتح).

# أما الأحاديث الواردة في الهجران فنذكر بعضها:

□ قال الإمام البخاري رَحَالِتُهُ "فتح" (٩/ ٣٠٠): حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليهان، قال: حدثني حميد، عن أنس وَرِيَّتُهُ قال: آلَى رسول الله عَيْلِيَّةُ من نسائه شهرًا، وقعد في مشربة له، فنزل لتسع وعشرين، فقيل: يا رسول الله، إنكَ آليت شهرًا؟! قال: «إن الشهر تسع وعشرون».

□ قال الإمام البخاري مَاللَفَه "فتح" (٣٠٠/٩): حدثنا أبوعاصم، عن ابن جريج، ح وحدثني محمد بن مقاتل، أخبرنا عبدالله، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن عبدالله بن صيفي أن عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة أخبرته أن النبي ﷺ حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا!

<sup>(</sup>١) "تفسير القرآن العظيم" (٢/ ٣٥٠).

فلما مضى تسعة وعشرون يومًا، غدا عليهن -أو: راح- فقيل له: يا نبي الله، حلفت أن لا تدخل عليهن شهرًا؟! قال: "إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا».

□ قال أبوداود رَمُلِكُ (حديث ٢١٤٢): حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا ما ما أبوداود رَمُلِكُ (حديث ٢١٤٢): حدثنا ما خرنا أبوقزعة الباهلي، عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: قأن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. ولا تضرب الوجه، ولا تقبّح، ولا تهجر إلا في البيت ". وقد توبع أبوقزعة، تابعه بهز كها عند أبي داود رقم (٢١٤٣).

وفي الحديث السابق بيان أن النبي شيئي كان يهجر خارج البيت، وفي هذا الحديث بيان أن الهجران في غير البيوت لا يجوز، والجمع بينهها: أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فإذا احتيج إلى الهجر خارج البيوت فعل، وإلا فتكون داخل البيوت. وقد جنح البخاري إلى حديث أنس السابق، وذكر أنه أصح من حديث بهز. فكأنه يذهب إلى العمل بحديث أنس، وهو الهجران خارج البيوت. والله أعلم (۱).

## الضرب آخر مراحل التأديب

ما أحلم الله وما أحكمه! فالضرب يزيد في النفرة بين الزوجين والنفس بطبعها تنفر عمن أراد الترفع عليها؛ فليس من الحكمة أن يطيل الرجل يده على امرأته، بل على طفله من أول غلطة. ولهذا جعل الشارع الضرب آخر الحلول للإصلاح بين الزوجين، ومع هذا فقد نهى عن الضرب المبرح، كما تقدم أو كضرب الحيوان أو العبد.

<sup>(</sup>١) "أحكام النكاح" للشيخ مصطفى العدوي (٢٧٧-٢٧٩).

روى الشيخان من حديث عبدالله بن زمعة وطلق أنه سمع رسول الله عندالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبد العبد، فلعله عند عبد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه!".

## وإذا ضرب الزوج امرأته فليجتنب الوجه:

- عن معاوية القشيري قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت". رواه أبوداود بإسناد حسن.
- وعن أبي هريرة وطائف قال: قال رسول الله المنافظة: "إذا ضرب أحدكم أخاه، فليجتنب الوجه". رواه مسلم.

## الرد على استفساراتهن وعدم احتقارهن

قال الإمام البخاري والتقل (١٠٣): حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي ملكية: أن عائشة زوج النبي التقليلة قال: كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي التقليلة قال: « فَسَوْفَ الله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ الله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ عَالَمَتُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ عَالَمَتُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨]؟؟! قالت: فقال: " إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك".

وعن عائشة وطفي قالت: قلت: يا رسول الله، ذراريُّ المؤمنين؟ فقال: «هم من آبائهم». فقلت: يا رسول الله، بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» قلت: يا رسول الله، فذراري المشركين؟ قال: «من آبائهم» قلت: بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». رواه أبوداود.

#### ننبيثٍ:

قال الشيخ أبوعبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي تطلقه: هذا حديث صحيح من حيث السند، وأما من حيث المتن فإن حمل على الحكم الدنيوي، فيها إذا بيَّت الكفار المسلمون ولم يستطيعوا التمييز بين الكبير والصغير فالأبناء من آبائهم، وأما الحكم الأخروي فهم في الجنة، كما في حديث سمرة بن جندب.

وعن عائشة و الله قال: " أيّة أية يا عائشة؟" قالت: قول الله تعالى: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا كتاب الله قال: " أيّة أية يا عائشة؟" قالت: قول الله تعالى: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣] قال: " أما علمت -يا عائشة - أن المسلم تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوإ عمله، ومن حوسب عُذّب؟!" قالت: أليس الله يقول: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨]؟ قال: " ذاكم العرض يا عائشة. من نوقش الحساب عُذّب!".

رواه أبوداود: وقال الشيخ أبوعبدالرحمن وَمُلْكُهُ: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وقد أخرج البخاري ومسلم بعضه.

وعن زينب بنت جحش والشي النبي المنطقة دخل عليها فزعًا يقول: "لا إله إلا الله! ويل للعرب من شرِّ قد اقترب. فتح اليوم من رَدْمِ يأجوج ومأجوج مثل هذه". وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، قالت زينب ابنة جحش: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم، إذا كثر الخبث!". متفق عليه.

عالية عن عائشة زوج النبي المنتالة قالت: أتت سلمي مولاة رسول الله المنتالة ا

<sup>(</sup>۱) "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" (٢/ ٢٦٤).

#### ملاطفة الزوجة

يقول الله سبحانه وتعالى في وصفه عباده المؤمنين: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِدِه فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِدِه فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَيُكِبُونَهُ وَيَعِيدِهِ مَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ الْكَفْرِينَ يُجُهَدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٥٤].

ويقول ﷺ: ﴿ إِنَّ من خياركم أحسنكم أخلاقًا ﴾.

فن الوحشية والجور أن يأتي الرجل في أول لقاء مع هذه المرأة المسكينة وهو لا يفكّر إلا في قضاء وطره وفض الخاتم، وهذا الأمر يُعتبر من أقوى الأسباب في نفرتها عنه. وقد تطول مدة التنافر إلى أمد طويل. بل عليك أن تبين لها أن الذي بينكما أكبر من ذلك.

وعن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: والله لقد رأيت رسول الله

<sup>(</sup>١) وهو في "الصحيح المسند" (٢/٤٠٥).

عَلَيْتُ يقوم على باب حجرتي، والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد، ورسول الله على يقوم على باب حجرتي، والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد، ورسول الله يسترني بردائه؛ لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي، حتى أكون أنا التي أنصرف! فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، حريصة على اللهو. رواه البخاري ومسلم.

- وعن عائشة وطِيِّتُهُ قالت: إن كان رسول الله ﷺ ليؤتى بالإناء فأشرب منه وأنا حائض، ثم يأخذه فيضع فاه على موضع فيَّ. وإن كنت لآخذ العرق فآكل منه، ثم يأخذه فيضع فاه على موضع فيَّ. رواه مسلم.
- وعن عائشة وطلق قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرُني حتى أقول: دع لي! دع لي! قالت: وهما جنبان. رواه مسلم.

## تزين الرجل لزوجته

يقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَهُنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْمُونِ ﴾ [البفرة: ٢٢٨].

قال الحافظ ابن كثير رَمَالَكُ عند تفسيرها: أي: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن؛ فليؤت كل واحد منها إلى الآخر ما يجب عليه

<sup>(</sup>١) قال الشيخ مقبل الوادعي في "تخريج تفسير ابن كثير" (٢/ ٢٨٦): سنده صحيح.

بالمعروف... إلى أن قال: وقال وكيع، عن بشير بن سليهان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إني الأحب أن أتزيّن للمرأة، كما أحب أن تتزين لي المرأة؛ الأن الله تعالى يقول: ﴿ وَلَهُنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِّ ﴾. اهـ.

وروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن نافع قال: كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بالألوَّة غير مطرَّاةٍ، وبكافورٍ يطرحه مع الألوَّة، ثمَّ قال: هكذا كان يستجمر رسول الله المُنْكِلِّة.

قال النووي وخَاللَّهُ: فيه استحباب الطِّيب للرِّجال. ويتأكَّد استحبابه للرِّجال يوم الجمعة والعيد عند حضور مجامع المسلمين ومجالس الذِّكر والعلم، وعند إرادته معاشرة زوجته، ونحو ذلك. اه.

ثم إن تزيّن الرجل يساعد على غض بصر المرأة ويساعد على ائتلاف القلوب، فمن الرجال من يأتي إلى امرأته وهو أشعث أغبر منتن، فإذا اغتسل وتطيّب خرج إلى أصحابه ولا يرجع إلا وهو في الصورة الأولى التي تنفر منها القلوب، وتشمئز منها النفوس!! فكما أنك تطالب امرأتك أن تكون أمامك بهيئة حسنة وريحة طيبة، فكذلك هي تطالبك بهذا؛ لأن لها شعورًا كشعورك، وأحاسيس كأحاسيسك، فليتق الله الرجال في أنفسهم ونسائهم.

#### مساعدتها في أعمال المنزل

روى الإمام البخاري والتي التي من حديث عائشة والتي أنها سُئلت: ما كان يصنع رسول الله التي أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة، قام إلى الصلاة.

- وعن القاسم، عن عائشة والشيط قال: سئلت: ما كان رسول الله يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرًا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. رواه أحمد بإسناد صحيح .
- وعن عروة، عن عائشة ولطقط أنها سُئلت: ما كان رسول الله المُلِيَّةُ لِللهِ عَلَيْكُلُّةً على الرجال يعمل الرجال في بيته؟ قالت: كان يخيط ثوبه، ويخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. رواه أحمد بإسناد صحيح .

وخاصةً طالبة العلم الشرعي محتاجة جدًّا إلى تعاون زوجها معها في تربية الأولاد والعناية بهم؛ كي تتعلم من الكتاب والسنة ما تقيم به أمر دينها، يعينها على تربية أولادها التربية السليمة الصحيحة؛ نسأل الله أن يهدي رجالنا!!

#### غيرة الرجل على زوجه

قال الحافظ في "الفتح" (٣٢١/٩): الغَيرة -بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء- قال عياض وغيره: هي مشتقَّة من تغيّر القلب وهيجان الغضب؛ بسبب المشاركة فيها به الاختصاص، وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين، هذا في حق الآدمي، وأما في حق الله، فقال الخطابي: أحسن ما يُفسّر به ما فسر به في حديث أبي هريرة. اه.

والحديث هو أن النبي ﷺ قال: "إن الله يغار، وغيرة الله: أن يأتي المؤمن ما حرم الله".

وإنما المراد بالغيرة هو: أن يصونها من محادثة الرجال الأجانب والتطلّع إليهم

<sup>(</sup>١) وهو في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" (٢/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) وهو أيضًا في "الصحيح المسند" (٢/ ٤٦٠).

والتبرج والسفور، وليس المراد أن يتهمها في دينها وعرضها ويتجسس عليها! ولنا في رسول الله صليقية وأصحابه رضوان الله عليهم القدوة الحسنة.

وهذه أمثلة من غيرتهم:

- روى البخاري في "صحيحه" (٦٨٤٦): عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلًا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح! فبلغ ذلك النبي المنافقة فقال: "أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغْيَر منه، والله أغْيَر منه!".
- وروى أيضًا (٥٢٢١): عن عائشة وطينها أن رسول الله المنطقة قال: "يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني! يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا!".
- وعن أسماء بنت أبي بكر والتها قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنتُ أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غَربَهُ وأعجن. ولم أكن أحسنُ أخبرُ؛ فكان يخبر جارات لي من الأنصار، وكُنَّ نسوة صدق. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله والتها وهي مني على ثلثي فرسخ. فجئت يومًا والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: "إخ! إخ!"؛ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته -وكان أغير الناس- فعرف رسول الله وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك! فقال: والله خملك النوى كان أشدً على من ركوبك معه! قالت: حتى أرسل إليًّ أبوبكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. رواه البخاري.

لَ وقال الإمام البخاري وَمَالِفَهُ: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدِّمي، حدثنا معتمر، عن عبدالله بن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله وَوَاقِئَهُ، عن النبي المُنالِقة قال: «دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرتُ قصرًا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله، فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك». قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أوَعليك أغَارُ؟!.

ومن الغيرة المطلوبة: أن يمنعها من إبداء زينتها لغير المحارم، كإخوته وغيرهم:

□ عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والدخول على النساء!». فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت!». متفق عليه.

قال الإمام النووي طلقين الحمو: المراد به هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه؛ لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم، ممن ليس بمحرم، وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه هو الموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي. اهد. (۱)

ومن الغيرة المطلوبة أيضًا: عدم تعريضها للفتنة؛ وذلك بطول غيابه عنها أو

<sup>(</sup>۱) "صحيح مسلم" (۱٤/ ٣٧٨).

بإدخال ما حرمه الله عليها من تلفاز وغيره، وألَّا يحوجها إلى كثرة الخروج إلى السوق أو المستشفى.

## ومن حقوقها عليه أيضًا

قال تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَمُولِهِمْ فَالصَّلِحَاتُ قَائِنَاتُ حَافِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَبِمَا أَمُولِهِمْ فَالصَّلِحَاتُ قَائِنَاتُ حَافِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَالْفَيْ فَإِنَّ فَإِنَّ فَالْكَانُ فَالْمَصَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنَّ فَإِنَّ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٤]. أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْعُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلًا إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٤].

ولكن هذا لا يعني أنه يتعالى عليها، بل كان الأولى والأحرى أن تزيده هذه الآية رحمة بها؛ لأنها امرأة مسكينة تحت يده رقيقة، فلا يمدح امرأة أمامها ولا يرفع يده عليها خاصة أمام أهله وأهلها. كما عليه أن يستر ما بينه وبين زوجته من مشاكل، ويحاول جاهدًا حلها في غاية الستر؛ حتى لا يكسر قلبها ويُحطِّم نفسيتها، خاصة وأنه يحزُّ في نفسها أن يعرف أقاربها حالتها مع زوجها! هذا وإن من أخطر الأمور وأقبحها وأضرّها: ضربَها خاصة عند أولادها؛ لكيلا تصغر تجاههم، وتضعف شخصيتها؛ فلا تقدر على تنفيذ ما يجب تنفيذه من تربية الأبناء. ثم عليك أن تتذكر قبل أن ترفع يدك عليها أن الله أقوى منك!!

عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلامًا لي، فسمعت من خلفي صوتًا: «اعلم -أبا مسعود- لله أقدر عليك منك عليه!» فالتفتُّ، فإذا هو رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله، هو حرٌّ لوجه الله. فقال: «أما لو لم تفعل للفحتك النار -أو: لمستك النار-». رواه مسلم.

وإياك أيضًا أن تجعل قيامك عليها عقبة عليها في وجوه الخير، بل كن خير

عون لها على بر الوالدين وصلة الأرحام وطلب العلم ونوافل العبادات، وغير ذلك من وجوه الخير ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ ذلك من وجوه الخير ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَٰ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدَونَ ﴾ [المائدة: ٢]. فإن هذا التعاون مما يزيد في بناء الأسرة وازدهارها؛ لأنها حياة مبنية على التعاون على إقامة شرع الله على الكتاب والسنة.

# ومن حقوقها: احترامها وتقديرها والثناء عليها وعلى ما تقوم به من أعمال

النَّاسَ ». رواه أبو داود بسند صحيح.

فإشعارك لها بالرضى والسعادة بما فعلت، يحدو بها إلى المزيد من فعل الخير، (والغواني يغرهن الثناء).

ومن هذا الباب أيضا احترام مشاعر المرأة أمام ضرتها، فلا تمدح هذه فتغيض الأخرى، ولا تذمها فتحرق فؤادها.

واذكر دائمًا قوله ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟! » قَالُوا بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ. وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ ». والحديث رواه أبو داود بسند صحيح، عن أبي الدرداء وَاللهِ.



# فصل: في تعدد الزوجات

اً قال تعالى: ﴿ فَأَنكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْنُمُ أَلَّا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: ٣].

س/ هل يُستحب تعدد الزوجات؟

ج/ قال الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى:

أما محل الاستحباب فهو: إذا قدر الرجل على العدل بين الزوجات؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ خِفْئُمُ أَلَّا نَعَيْلُواْ فَوَحِدَةً ﴾. وإذا أمِنَ على نفسه الافتتان بهن وتضييع حق الله عليه بسببهن، والشغل عن عبادة ربه من أجلهن، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمُ وَأَوْلَدِكُمُ عَدُوّاً لَكُمُ فَأَحْدَرُوهُمْ ﴾ [التغابن: ١٤].

وأيضًا يرى في نفسه المقدرة على إعفافهن وتحصينهن؛ حتى لا يجلب الفساد إليهن؛ فالله لا يحب الفساد!

وأيضًا يكون بوسعه أن ينفق عليهن؛ فقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلْيَسْتَغْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ ﴿ وَلْيَسْتَغْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ ﴾ [النور: ٣٣]. اهـ (١)

وقد سئل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رَمَالَكُ، عن حكم تعدد الزوجات هل هو سنة؟ فأجاب: أن لا، ليس سنة، ولكنه جائز.

<sup>(</sup>١) "فقه تعدد الزوجات" للشيخ مصطفى العدوي (ص٥).

# لكل زوجة بيت اقتداء بالنبي المسلم

قال تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

وقال تعالى: ﴿ وَأَذْكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٣٤].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّما الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

فذكر الله سبحانه وتعالى أنها بيوت، ولم تكن بيتًا واحدًا.

وعن أنس وي قال: كان النبي المسلط عند بعض نسائه فأرسلت الحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي النبي المسلطة في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة، فانفلقت، فجمع النبي المسلطة فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: «غارت أمكم!». ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كُسِرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه. رواه البخاري.

وقال ابن أبي شيبة رَحَالِقَهُ "المصنف" (٢٨٨/٤): حدثنا عباد بن العوام، عن غالب قال: سألت الحسن -أو: سئل- عن رجل تكون له امرأتان في بيت؟ قال: كانوا يكرهون الوجس، وهو أن يطأ إحداهما، والأخرى تنظر. هذا الأثر صحيح.

وقال ابن قدامة رها في "المغني" (٢٦/٧): وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، صغيرًا كان أو كبيرًا؛ لأن عليها ضررًا؛ لما بينها من العداوة والغيرة، واجتماعها يثير الخصومة والمقاتلة وتسمع كل واحدة منها حسّه إذا أتى إلى الأخرى أو ترى ذلك. فإن رضيتا بذلك جاز؛ لأن الحقّ لهما، فلهما المسامحة بتركه، وكذلك إن رضيتا بنومه بينهما في لحاف واحد، وإن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لم يجز؛ لأن فيه دناءة وسَخَفًا وسقوط مروءة؛ فلم يبح برضاهما. اه.

وقال القرطبي رَمَالَتْهُ (٢١٧/١٤): ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلا
برضاهن. اه.

وفي "المجموع شرح المهذب" (١٦/ ٤١٥): وإن كان له زوجات لم يجمع بينهن في مسكن إلا برضاها أو برضى كل واحدة منهن على حدة؛ لأن ذلك يؤدي إلى خصومتهن، ولا يطأ واحدة بحضرة الأخرى؛ لأن ذلك قلة أدب وسوء عشرة. اه.

نْبَيِيَّ، من لوازم البيت المستقل لكل امرأة: ألا يكون هناك اشتراك في الطعام، ويدل لذلك الحديث المتقدِّم (فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام) يشعر بأن كل زوجة كان طعامها مستقلًّا عن الأخرى، أما إذا اجتمعن على الطعام برضاهن، فلا بأس بذلك، والله أعلم.

#### ما يفعل الزوج صبيحة عرسه

وى الإمام البخاري رَحَالَتُهُ من حديث أنس رَحِالِتُهُ قال: أُولَمَ رَسُولُ الله عَمَالِيَّةٍ حين بنى بزينب بنت جحش؛ فأشبع الناس خبزًا ولحمًا؛ ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين، كما كان يصنع صبيحة بنائه؛ فيسلِّم عليهن خرج إلى حجر أمهات المؤمنين، كما كان يصنع صبيحة بنائه؛ فيسلِّم عليهن

ويدعو لهنَّ، ويسلِّمن عليه ويدعون له.

# قدر ما تستحقه البكر والثيِّب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

□ روى الإمام البخاري وطليقا من حديث أنس وطلق قال: من السنة إذا تزوج الثيب على تزوّج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا ثم قسم.

قال أبوقلابة: ولو شئتُ لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي عَيْنِيَّالْهِ.

وعن أم سلمة وَلِيَّنِي أن رسُول الله ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا، وقال: «إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبّعتُ لك، وإن سَبّعت لك سبّعت للسائي». رواه مسلم.

قال ابن قدامة رَحَالَتُهُ: متى تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدور، وأقام عندها سبعًا، إن كانت بكرًا، ولا يقضيها للباقيات، وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا، ولا يقضيها، إلا أن تشاء هي أن يقيم عندها سبعًا، فإنه يقيمها عندها ويقضي الجميع للباقيات. روي ذلك عن أنس، وبه قال الشعبي والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر. اه. "المغني" (٩/ ٦٤٠).

# وجوب التسوية بين الزوجات في القسم

اً قال الله سبحانه تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُفْسِطُواْ فِي ٱلْمِنَكَمَى فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآء مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُم أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمُ ذَالِكَ أَدْنَى لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآء مَثْنَى وَثُلَثَ أَيْمَنَكُمُ ذَالِكَ أَذَنَى لَكُمْ مِّنَ ٱلنِسَاء: ٣].

وقال الله تعالى: ﴿ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُء ا أَو تُعْرِضُوا فَإِنَّ

ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٥].

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُواْ أَعُدِلُواْ مُوَ أَقُونَ كُلُ وَأَتَقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٨].

□ وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةً ﴾ [النساء: ١٢٩].

وعن أنس والله قال: كان للنبي المرابع الله في الله في الله المرابع الله في الله المرابع الأولى إلا في الله في

وعن عائشة وطفيها قالت: كان رسول الله الميلية إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي الميلية التنعي بذلك رضا رسول الله الميلية . رواه البخاري.

# ومن ذلك: أنه يقسم للمريضة والحائض وغيرهما

# لا يخرج من بيت امرأة من نسائه في الليل إلى بيت غيرها إلا لحاجة

🗖 قال الإمام مسلم رَمَاللَّهُ: حدثني هارون بن سعيد الأبلي، حدثنا عبدالله بن وهب أخبرنا ابن جريح، عن عبدالله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول: سمعت عائشة تحدِّث فقالت: ألا أُحدِّثكم عن النبي ﷺ وعني؟ قلنا: بلي. ح وحدثني من سمع حجاجًا الأعور -واللفظ له- قال حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا ابن جريج، أخبرني عبدالله -رجل من قريش- عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يومًا: ألا أحدِّثكم عني وعن أمي؟ قال: فظننا أنه يريد أمه التي ولدته! قال: قالت عائشة: ألا أحدُّثكم عني وعن رسول الله ﷺ؟ قلنا: بلي. قال: قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي ﷺ فيها عندي انقلب، فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعها عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثها ظن أن قد رقدتُ، فأخذ رداءه رويدًا وانتعل رويدًا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدًا، فجعلتُ دِرعي في رأسي واختمرت وتقنّعت إزاري ثم انطلقت على أثره، حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال: « ما لك -يا عايش- حشيًا رابية؟!» قالت: قلت: لا شيء. قال: « لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير!» قالت: قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي فأخبرته قال: « فأنتِ السواد الذي رأيت أمامي؟» قلت: نعم. فلَهَدَني في صدري لهدةً أوجعتني، ثم قال: « أظننتِ أن يحيف الله عليك ورسوله (١٠ ؟». قالت: مها يكتم

<sup>(</sup>١) قال الشيخ مصطفى العدوي: (قوله « أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟!» فدل على أن خروج=

الناس فقد علمه الله عز وجل، قال: «نعم». قال: «فإن جبريل أتاني حين رأيت، فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعتِ ثيابك، وظننتُ أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظكِ وخشيت أن تستوحشي، فقال: إن ربّك يأمرك أن تأتي أهل البقيع؛ فتستغفر لهم!». قالت: قلت: كيف أقول لهم، يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنّا إن شاء الله بكم للاحقون».

□ قال ابن قدامة رَمُلِقَهُ "المغني" (١٤٦/٨): وأما الدخول على ضرّتها في زمنها؛ فإن كان ليلًا لم يجز إلا لضرورة، مثل أن يكون منزولًا بها فيريد أن يحضرها أو توصي إليه أو ما لا بد منه. فإن فعل ذلك ولم يلبث أن خرج لم يقض، وإن أقام وبرئت المرأة المريضة، قضى للأخرى من ليلتها بقدر ما أقام عندها. اه.

قال رَمُاللهُ: وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها فيجوز للحاجة من دفع نفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارتها لبعد عهده بها، ونحو ذلك. وإذا دخل إليها لم يجامعها ولم يطل عندها؛ لأن السكن يحصل بذلك وهي لا تستحقه. اه.

# لا يجامع امرأة في وقت غيرها إلا بأذن صاحبة النوبة ورضاها

عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله عندنا، وكان الله عندنا، وكان على يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى

الرجل من بيت امرأة من نسائه إلى بيت الأخرى من الحيف) "فقه تعدد الزوجات" ص ٦٥.

يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنَّت وفَرِقَتْ أن يفارقها رسول الله ﷺ يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله ﷺ منها، قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها -أراه قال:- ﴿ وَإِنِ الله تعالى وفي أشباهها أراه قال:- ﴿ وَإِنِ الله تعالى وَي أَشباهها أَرَاهُ قَالَ: ﴿ وَإِنِ الله تعالى وَي أَشباهها أَن يُصلِحا بَيْنَهُما وَمُنَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُما وَمُلَحًا وَالشَّلَ عَلَيْهِما أَن يُصلِحا بَيْنَهُما وَمُلَحًا وَالشَّلَ وَالسَّمَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِن الله كُلُك بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٨] رواه أبوداود بإسناد حسن (١٠).

القيم وَمُلْكُهُ: وللرجل أن يدخل على نسائه كلهن في يوم ولاداهن، ولكن لا يطؤها في غير نوبتها (١٠).

فصل: قول الله عزوجل ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعَـدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَاءِ وَلَوْ حَصْتُمُ فَكَلَا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَعَرَّضُتُمُ فَكَلَا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُواْ وَرَحْتَ اللهُ الله عَلَوْدًا وَحِيمًا ﴾ [النساء:١٢٩]

□ قال ابن كثير رَمَالِقُهُ: أي: لن تستطيعوا -أيها الناس- أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه؛ فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة.

وقال أيضًا في قوله تعالى: ﴿ فَكَ تَمِيلُوا صَّلَ ٱلْمَيْلِ ﴾ أي: فإن مِلْتم إلى واحدةٍ منهن، فلا تبالغوا في الميل بالكُليّة ﴿ فَتَدَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةَ ﴾ ، أي: فتبقى هذه الأخرى معلقة. ونُقل عن بعض أهل العلم قولهم: إن معناها: لا ذات زوج ولا مطلقة.

وقال أيضًا في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَـفُورًا

<sup>(</sup>١) وهو في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" (٢/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) "زاد المعاد" (٥/ ١٥٢).

رَّحِيمًا ﴾، أي: وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيها تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال، غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض. (١) اهـ.

## مسألة: ولا يجب على الرجل التسوية في الحب والجماع

وعن عائشة وطِيَّتُها قالت: إن كان رسول الله ﷺ ليتعذَّر في مرضه: «أين أنا اليوم؟ أين أنا غدًا؟»؛ استبطاءً ليوم عائشة. فلها كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري، ودُفِن في بيتي. رواه البخاري ومسلم:

<sup>(</sup>١) "تفسير ابن كثير" (١/ ٥٦٣).

كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله وأوصل للرّحم، وأعظم صدقة الدنيا من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثًا وأوصل للرّحم، وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدّق به وتقرّب به إلى الله تعالى، ما عدا سورة من حِدَّةٍ كانت فيها تُسرع منها الفيئة، قالت: فاستأذنت على رسول الله عليها وهو مرسول الله عليها وهو عائشة في مِرْطِهَا على الحال التي دخلت فاطمة عليها وهو بها، فأذن لها رسول الله عليها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة! قالت: ثم وقعت بي فاستطالت علي، وأنا أزقب رسول الله عليها وأزقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟! قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله عليها لا يكره أن أنتصر، قالت: فلما وقعتُ بها لم أنشبها حين أنحيت عليها، قالت: فقال رسول الله عليها، قال رسول الله عليها، قالت وتبسم: «إنها ابنة أبي بكر!». رواه مسلم.

وقال ابن القيم رَمُالله (٥/ ١٥١): لا تجب التسوية بين النساء في المحبة؛ فإنها لا تملك. وكانت عائشة ورايس أحب نسائه إليه، وأُخذ من هذا: أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء؛ لأنه موقوف على المحبة والميل، وهي بيد مقلب القلوب. وفي هذا تفصيل وهو: أنه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذور، وإن تركه مع الداعي إليه ولكن داعِيّه إلى الضرة أقوى، فهذا ثما يدخل تحت قدرته وملكه، فإن أدى الواجب عليه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية، وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به. اه.

ونبّه الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله بتنبيهين: التنبيه الأول: المساواة في الجماع وإن كانت غير واجبة، إلا أنه يستحب العدل فيه فهو الأولى والأكمل والأبعد عن الميل، وقد قال بذلك عدد من أهل العلم، قال ابن قدامة والأكمل والأبعد عن الميل، وإن أمكنت التسوية بينها في الجماع، كان أحسن وأولى؛ فإنه أبلغ في العدل.

وفي "المجموع شرح المهذب" (١٦/ ٤٣٠): ويستحب لمن قسم أن يسوي بينهن في الاستمتاع؛ لأنه أكمل في العدل. وفيه أيضًا (٢١/ ٤٣٣):... غير أن المستحب أن يساوي بينهن في الوطء؛ لأنه هو المقصود.

التنبيه الثاني: على الرجل أن يَسُد حاجة أهله من الجهاع قدر استطاعته، فإنه إذا لم يفعل لم يأمن الفساد على زوجته! وربما كان ذلك سببًا للعداوة والبغضاء والشقاق بينهها. (۱)

#### وجوب المساواة بينهن في النفقة

□ قال ابن تيمية رهيشك «الفتاوي» (٣٢/ ٢٧٠):

وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السُنة أيضًا؛ اقتداء بالنبي المُنْكَلَّا ؛ فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة كما كان يعدل في القسمة، مع تنازع الناس في القسم، هل كان واجبًا عليه أو مستحبًا له؟ وتنازعوا في العدل في النفقة هل هو واجب أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة.

وقال الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى:

والذي يظهر -والله أعلم- أن القول بالوجوب أقوى وأشبه بالكتاب والسنة، كما قال ابن تيمية رَمَالِقُهُ والعلم عند الله عز وجل. اله.

عن أنس بن مالك ولين أن أم سليم بعثته إلى رسول الله المولي الله المولية المولية المولية عليه عليه رطب، فجعل يقبض قبضته فيبعث بها إلى بعض أزواجه، ويقبض القبضة ويبعث بها إلى بعض أزواجه، ثم جلس فأكل بقيته أكل رجل يعلم أنه يشتهيه.

<sup>(</sup>۱) «فقه تعدد الزوجات» (ص٩٥). (۲) «فقه تعدد الزوجات» (ص١١١).

<sup>(</sup>٣) هو في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" (١/ ٥٢).

#### نبذة من عدل السلف

- □ قال ابن أبي شيبة وَمُالِقُهُ "المصنف" (٤/ ٣٨٧): حدثنا أبوداود الطيالسي، عن هارون بن إبراهيم قال: سمعت محمدًا يقول في من له امرأتان: يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى. هذا الأثر صحيح.
- وقال ابن أبي شيبة رَحَالَتُهُ "المصنف" (٢٨٧/٤): حدثنا جرير، عن مغيرة، عن أبي معشر، عن إبراهيم في الرجل يجمع بين الضرائر فقال: إنهم كانوا يسوُّون بينهم، حتى تبقى الفضلة مما يُكال من السويق والطعام فيقسمون كفًا كفًا إذا كان يبقى الشيء مما لا يستطيع كيلَهُ. هذا الأثر صحيح. وأبومعشر هو زياد بن كليب، ثقة.

#### القرعة في السفر

- وعن عائشة والتنافي قالت: كان رسول الله التنافية إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي المنافية تتنافية بذلك رضا رسول الله المنافية. رواه البخاري.
- وعن عائشة أن رسول الله عليه كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبي عليه إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك؛ تنظرين وأنظر؟! فقالت: بلى. فركبت، فجاء النبي عليه الى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة فلها نزلوا جعلت رجليها بين الإذْخِرِ وتقول: ربّ سلّط عليّ عقربًا أو حية تلدغني. ولا أستطيع أن أقول

شيئًا! رواه البخاري ومسلم.

وقال ابن قدامة رَمَالله (٧/ ٤٠) "المغني": وجملته: أن الزوج إذا أراد سفرًا فأحب حمل نسائه معه كلهن أو تركهن، لم يحتج إلى قرعة؛ لأن القرعة لتعيين المخصوصة منهن بالسفر وهاهنا قد سوَّى. وإن أراد السفر ببعضهن لم يجز له أن يسافر بها إلا بقرعة. وهذا قول أكثر أهل العلم وحكي عن مالك أن له ذلك من غير قرعة، وليس بصحيح؛ فإن عائشة والله وحتى أن النبي المناه عائشة والتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه.

ولأن في المسافَرة ببعضهن من غير قرعة تفضيلًا لها وميلًا إليها؛ فلم يجز بغير قرعة، كالبدايةِ بها في القسم.

وإن أحب المسافَرة بأكثر من واحدة أقرع أيضًا؛ فقد روت عائشة أن النبي من واحدة أقرع أيضًا؛ فقد روت عائشة وحفصة. رواه المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة

ومتى سافر بأكثر من واحدة، سوى بينهن، كما يسوي بينهن في الحضر.اه.

### حل الشجاربين الضرائر

- القالت أم رومان -أم عائشة ولطني العائشة: يا بنية، هوني عليك؛ فوالله لقلها كانت امرأة قط وَضِيئةً عند رجل يحبها ولها ضرائر، إلا أكثرن عليها! رواه البخاري (٤٧٥٠) في حديث الإفك.
- وعن عائشة وطِيْقِيما أنها قالت: ما غِرتُ على امرأة لرسول الله ﷺ كما غرت على خديجة؛ لكثرة ذكر رسول الله ﷺ أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب! رواه البخاري.

- وعن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة ولطنيها: ما علمت حتى دخلت عَلَيَّ زينب بغير إذن، وهي غضبي! ثم قالت: يا رسول الله، أحسبك إذا قَلَبَت لك بُنية أبي بكر ذُريعَتَيها. ثم أقبلت عليَّ فأعرضتُ عنها حتى قال النبي المني المنينية (دونك فانتصري!» فأقبلتُ عليها حتى رأيتُها وقد يبس ريقها في فيها، ما ترد علي شيئًا، فرأيت النبي المنيني النبي المنينية يتهلل وجهه!! رواه ابن ماجه بإسناد صحيح (۱).
- وعن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب أن عائشة وطفيها قالت: أتيت النبي عبر النبي عبر النبي النبي
- □ عن عائشة والشيئ قالت: قلت للنبي الميني المينية: حسبك من صفية كذا وكذا -وقال غير مسدد: يعني قصيرة فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته...». رواه أبوداود بإسناد صحيح.
- عن أنس والتي النبي النب

<sup>(</sup>١) وهو في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (٢/٢٦٤).

التي كُسِرت صحفتُها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. رواه البخاري.

وعن عائشة ولي قالت: افتقدت رسول الله والتي فات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتجسست ثم رجعت، فإذا هو راكع -أو ساجد-يقول: "سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت! ». فقلت: بأبي وأمي، إنك لفي شأن، وإني لفى آخر! رواه مسلم.

ننبييرًا:

تزوجت اثنتين لفرط جهلي

فقلت أصير بينها خروفًا

فصرت كنعجة تضحى وتمسى

رضا هذي يُمنيِّجُ سخط هذي

وألقبي في المعيشة كمل ضر

لهنذي ليلة ولتلك أخرى

فإن أحببت أن تبقى كريًّا

من الناس من يتعجل ويوقع نفسه في التعدد من غير تبصّر ولا تفكر؛ فيهدم سعادة الأسرة ويشتت الشمل، ويصبح مثله كمثل الأعرابي القائل:

بما يسقى به زوج اثنتين أنعم بين أكرم نعجتين تداول بين أخبث ذئبتين فما أنجو من احدى السخطتين كذاك الضرّ بين الضرّتين عتاب دائم في الليلتين من الخيرات مملوء اليدين فواحدة تكفيك شم الضرتين

فعش عزبًا فإن لم تستطعه فواحدة تكفيك شر الضرتين وهذا الذي قاله الأعرابي ليس صحيحًا على إطلاقه، ولكن من كلّف نفسه بالتعدّد وليس لديه القدرة على الإنفاق والتربية وحسن التدبير، فحُق له أن يقع فيها حكاه الأعرابي من التعاسة والنكد!

## النفقة والسكني للمطلقة الرجعية

قال الله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱللِسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُوا الْعِدَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ يَعُرُجُوهُ اللَّهُ يُعَدِثُ مُبُيِّنَةً وَيَلْكَ حُدُودُ اللَّهُ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُعَدِثُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ يُعَدِثُ اللَّهُ يُعَدِثُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ يُعَدِثُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

قال الحافظ ابن كثير طلقها عند تفسير هذه الآية: أي: في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها أيضًا الخروج؛ لأنها معتقلة لحق الزوج أيضًا. اه.

وقلنا (للمطلقة الرجعية)؛ لأن المبتوتة ليس لها نفقة. كما في مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة وهو غائب؛ فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لكِ علينا من شيء! فجاءت رسول الله عليه نفقة! »... الحديث.

#### النفقة للمطلقة المبتوتة إذا كانت حاملاً

قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْمِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾.

قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره": قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف، وجماعات من الخلف: هذه في البائن إن كانت حاملًا أنفق عليها حتى تضع حملها، قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها، سواء كانت حاملًا أو حائلًا.

#### المتعة للمطلقة

البقرة: ٢٤١]. ﴿ وَاللَّهُ عَالَى: ﴿ وَاللَّهُ طَلَّقَاتِ مَتَنَعُ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾

#### تعريف المتعة:

قال الطبري (٥/ ٢٦٢): هي مما تستمتع به المرأة من ثياب أو كسوة أو نفقة أو خادم، وغير ذلك مما يستمتع به.

#### مقدار المتعة:

قال الله تعالى: ﴿ عَلَى اللَّهُ سِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى اللَّهُ قَدَرُهُ مَتَعَا بِٱلْمَعُهُونِ حَقًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَالْمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

قال الطبري رَمُلِكُهُ (٥/ ١٢٠): أي: وأعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على أقداركم ومنازلكم من الغني والإقتار. والله أعلم.

قال الحافظ ابن كثير رَحُاللَهُ: وقد اختلف العلماء أيضًا: هل تجب المتعة لكل مطلقة، أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها؟ على أقوال:

أحدها: أنه تجب المتعة لكل مطلقة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَنَعُ اللَّهِ وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَنَعُ اللَّهَ وَلَوْلُهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُ قُل اللَّهَ وَلَوْلُهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُ قُل لِالْمَوْفِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْلَتُهَا فَنَعَالَيْنَ الْمَتِّعَكُنَّ وَأُسَرِّمَكُنَّ سَرَاحًا لِللَّهِ إِن كُنتُنَ تُردِدَ الْمَحَوْدَ الدُّنيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَتِّعَكُنَّ وَأُسَرِّمَكُنَّ سَرَاحًا لِلْمَا إِن كُنتُنَ تُردِدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَا لَهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤُمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

وروى ابن جرير الطبري في "تفسيره" بسند صحيح عن الحسن وأبي العالية أنها قالا: لكل مطلقة متاع، دخل بها أو لم يدخل بها، وإن كان قد فرض لها.

وبسند صحيح أيضًا عن سعيد بن جبير نحوه، والله تعالى أعلم.

# ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة:٢٣٧]

من وصايا النبي المسلم: ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة وليل قال: قال رسول الله المسلم أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج؛ فاستوصوا بالنساء خيرًا». متفق عليه.

## وقال بعضهم:

هي الضلع العوجاء لست تقيمها ألا إن تقويم الضلوع انكسارها أتجمع ضعفًا واقتدارًا على الفتى أليس غريبًا ضعفها واقتدارها

- وعن عبدالله بن زَمْعَة مُولِقِكَ أَنه سمع النبي عَلَيْكُ يَخطب وذكر الناقة والذي عقرها فقال رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ إِذِ ٱلبَعَثَ أَشَعَنَهَ أَشَعَنَهَ الشمس: ١٢] «انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه». ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: «يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد؛ فلعله يُضاجعها من آخر يومه!». ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: «لِمَ يضحك أحدكم مما يفعل؟!». رواه البخاري ومسلم.
- وعن أبي هريرة وَ وَاللهُ عَلَيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُ مؤمن مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر!». أو قال: «غيره». رواه مسلم.
- وعن عمرو بن الأحوص الجشمي ولي الله عليه النبي المي الله في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووَعَظ، ثم قال: «ألا واستوصوا بالنساء خيرًا فإنما هنَّ عوانٍ عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير

ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقًا ولنسائكم عليكم حقًا، فحقكم عليهن ألّا يوطِئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم: أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وهو حسن بشواهده، كما تقدم في حسن المعاشرة.

وعن أبي هريرة ولي قال: قال رسول الله المسلم: « أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا. وخياركم خياركم لنسائهم! ». رواه الترمذي بإسناد حسن.





## باب: حقوق الأم على أولادها.

غير خاف على عاقل لزوم حق المُنعِم، ولا مُنعِم بعد الحق سبحانه على العبد كالوالدين؛ فقد حملت الأم بحمله أثقالا كثيرة ولقيت وقت وضعه مزعجات مثيرة وبالغت في تربيته وسهرت في مداراته وأعرضت عن جميع شهواتها لمراداته، وقدمته على نفسها في كل حال. وجهل الإنسان بحقوق المنعِم من أخس صفاته! فإذا أضاف إلى جحد الحق المقابلة بسوء الأدب، دل على خبث الطبع ولؤم الوضع وسوء المنقلب".

ولأهمية هذا الحق فقد أمر الله ببرهما ووصى فيهما:

- ا قال الله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُم وَهْنَا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِي وَفِي اللهِ عَامَيْنِ أَنِ اَشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ [لقان: ١٤].
- وقال الله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا وَقُلَ لَهُمَا يَبُلُخُنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّكَا أُنِّ وَلَا نَهُرَهُمَا وَقُل لَّهُمَا وَقُل لَهُمَا فَوْلاً كَاللهُ عَندَكَ ٱلْحَيْرَةُ وَقُل رَّبِ الْحَمْهُمَا كَمَا رَبِيكِانِ فَوْلاً كَا رَبِيكِانِ وَلَا سَاء: ٢٣-٢٤].

قال ابن كثير رَمَالِقَهُ (٣/ ٣٩): قوله: ﴿ فَلَا تَقُلُ لَمُكُمَا أُفِّ ﴾ ، أي: لا تُسعِعها قولًا سيئًا، حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ. اه.

وعن أبي هريرة والله على قال: جاء رجل إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله عن أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: ﴿ أَمْكُ ﴾ قَالَ: ثُمْ مَن؟ قَالَ: ثُمْ مَن؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) "البر والصلة" لابن الجوزي (ص٤٣).

«أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أبوك». متفق عليه.

وليعلم البار بالوالدين أنه مهما بالغ في برهما، لم يفِ بشكرهما!

عن أبي هريرة ولي عن أبي عريرة ولي قال: قال رسول الله المي الله المي الله المي الله المي الله المي ولد والدًا إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه». رواه مسلم.

قال ابن الجوزي رَمَالِقه: برهما يكون بطاعتها فيها يأمران به مالم يأمرا بمحظور، وتقديم أمرهما على فعل النافلة، واجتناب ما نهيا عنه، واستعمال الأدب والهيبة لهما، فلا يرفع الولد صوته على صوتها ولا يحدِّق إليهما، ولا يدعوهما باسمهما، ويمشي وراءهما، ويصبر على ما يكرهه مما يصدر عنهما(١)

#### برهما مقدم على الجهاد والهجرة

وأعني بالجهاد الجهاد الكفائي، أما الجهاد العيني فلا يلزم أن يرضى الوالدان بذلك.

عن عبدالله بن عمرو قال: جاء رجل يستأذن النبي المُنْكِيْنِ في الجهاد، فقال له رسول الله الله الله المُنْكِيْنِ (أحي والداك؟». قال: نعم. قال: «ففيها فجاهد». رواه البخاري ومسلم.

قال الصنعاني في "سبل السلام" (٣/ ٧٨):

وظاهره سواء كان الجهاد فرض عين أو فرض كفاية، وسواء تضرّر الأبوان بخروجه أو لا. وذهب الجهاهير من العلماء إلى أنه يحرم الجهاد على الولد إذا منعه

<sup>(</sup>١) "البر والصلة" لابن الجوزي (ص٥٧).

الأبوان أو أحدهما، بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن برَّهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا.

فإن قيل: بر الوالدين فرض عين أيضًا والجهاد عند تعيينه فرض عين، فهما مستويان، فما وجه تقديم الجهاد؟

قلت: لأن مصلحته أعم؛ إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين فصلحته عامة مقدمة على غيرها وهو يقدم على مصلحة حفظ البدن، وفيه دلالة على عظم بر الوالدين؛ فإنه أفضل من الجهاد. اه.

- وعن عبدالله بن مسعود ضُوْقَ قال: سألت رسول الله ﷺ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال! «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». متفق عليه.
- وعن عبدالله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: جئت أبايعك على الهجرة، وتركت أَبَويَّ يبكيان! فقال: «ارجع عليها فأضحكها كما أبكيتها». رواه أبو داود بإسناد حسن.

## استئذان الوالدين في طلب العلم

قال الشيخ أبوعبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى:
حذار حذار أن يصدف والداك الجاهلان عن طلب العلم النافع؛ فإن كثيرًا

من الآباء قلوبهم مملوءة بحب الدنيا، ونظرهم قاصر؛ فهم لا يفكرون إلا في مستقبل الولد في الدنيا!! وفي "مسائل ابن هانئ" (ج٢ص١٦٤): سمعت أبا عبدالله -يعني: أحمد بن حنبل- وسئل عن الرجل يستأذن والديه في الخروج في طلب الحديث، وفيها ينفعه، قال: إن كان في طلب العلم فلا أرى فيه بأسًا بأن لا يستأمرهما في طلب العلم، وما ينفعه.

ولست آمرك بعقوق الوالدين ولا بقطيعتها، ولكن بترجيح ما هو أنفع للإسلام والمسلمين. أما إذا كانا يحتاجان إليك في نفقتها أو خدمتها، فلا يجوز فراقها؛ لحديث «ففيها فجاهد»(١). اه.

وقال أيضًا حفظه الله تعالى في "إجابة السائل على أهم المسائل" (ص٥١٠) إجابةً على سائل يقول: لي رغبة في طلب العلم، ووالدي يمنعني! فهل يجوز لي أن أعصيه، وأخرج لطلب العلم؟! أفيدونا إن شاء الله أن تكونوا مأجورين.

قال حفظه الله: لك رغبة في طلب العلم، ووالدك يمنعك؟ أيجوز لك أن تخرج إلى طلب العلم، ووالدك يمنعك أم لا؟

إن كان والدك يحتاج إليك إلى أن تكتسب وأن تسعى عليه، وليس له إلا الله سبحانه وتعالى ثم أنت، فلا يجوز لك أن تترك والدك، والنبي تشيئين يقول: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيِّع من يقوت!».

ويقول النبي ﷺ وقد استأذنه رجل في الجهاد، فقال له: «أحيٌّ والداك؟». قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد».

﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِغْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢] إذا اتقيت الله لعل الله يسوق لك من يعلّمك، أو أنك تشتري الأشرطة العلمية. اه.

<sup>(</sup>١) "المخرج من الفتنة" (١٧٥).

#### إنما الطاعة بالعروف

روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن سعد بن أبي وقاص ضِفَت عنه أنه نزلت فيه آيات من القرآن، قال: حلفت أم سعد ألّا تكلمه أبدًا حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب! قالت: زعمت أن الله وصاك بوالدك، وأنا أمك وأنا آمرك بهذا.

قال: مكثت ثلاثًا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عهارة، فسقاها، فجعلت تدعو على سعد؛ فأنزل الله عزوجل في القرآن هذه الآية: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي ﴾ [العنكبوت: ٨] وفيها: ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفِكًا ﴾ [لقاد: ١٥]. الحديث.

وفي "الصحيحين" من حديث علي وَلَيْنَي: «لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف».

#### الاستنذان على الوالدين

وى الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ولي قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبوموسى كأنه مذعور فقال: استأذنت ثلاثًا على عمر ثلاثًا، فلم يؤذن لي؛ فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثًا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله مي الإنا المتأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له، فليرجع...» الحديث.

وروى الإمام مسلم من حديث عائشة وطفيها قالت: أرسل أزواج النبي المسلمة وطفيها قالت: أرسل أزواج النبي المسلمة بنت رسول الله المسلمة والمسلمة والمسلمة

إليك؛ يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة... الحديث تقدم بطوله.

□ قال الإمام البخاري رَمَالِقَهُ في "الأدب المفرد" (١٠٦٠): حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت مسلم بن نذير يقول: سأل رجل حذيفة فقال: أأستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره! هذا الأثر حسن.

□ قال الإمام البخاري رَمَالَكُ في "الأدب المفرد" (١٠٥٩): حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبدالله قال: أأستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحبُّ أن تراها. هذا الأثر صحيح.

#### آثارالبر

عن عائشة وعلى قالت: قال رسول الله على المنتى فرأيتني في الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا حارثة بن النعمان». فقال رسول الله على الله البرا كذلك البرا كذلك البرا». وكان أبر الناس بأمه. رواه أحمد بإسناد صحيح (١).

وعن عبدالله بن عمر والمنطق قال: قال رسول الله المنطقة المحلقة المحلقة المحلقة المحلقة المحلقة المحلمة وهط يتهاشون أخذهم المطر؛ فأووا إلى غار في جبل. فبينها هم فيه انحطت عليهم صخرة؛ فأطبقت عليهم الغار، فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى أفضل أعهال عملتموها فسلوه بها؛ لعله يُفرج عنكم! فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان كبيران وكانت لي امرأة وأولاد صغار، وكنت أرعى عليهم فإذا أرحت غنمي بدأت بأبوي فسقيتها، فلم آتِ حتى نام أبوي، فطيبت الإناء ثم حلبت ثم قت

<sup>(</sup>١) وهو في "الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين" (٢/ ٤٥٤).

بحلابي عند رأس أبوي، والصبية يتضاغون عند رجلي؛ أكره أن أبدأ بهم قبل أبوي، وأكره أن أوقظها، فلم أزل كذلك قائمًا حتى أضاء الفجر، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج لنا فرجة؛ نرى منها السهاء. ففرَّج الله لهم فرجة؛ فرأوا منها السهاء... الحديث. رواه البخاري ومسلم

🗖 عن أُسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس، فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟. قال: نعم. قال سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر، من أمداد أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها برّ، لو أقسم على الله لأبرَّه، فإن استطعت أن يستغفر لك، فافعل». فاستغفر لي. فاستغفر له، فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحبُّ إليَّ. قال: فلها كان من العام المقبل حجَّ رجل من أشرافهم، فوافق عمر فسأله عن أويس، قال: تركته رثَّ البيت، قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله المُنْظِيَّةُ يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل ».

فأتى أويسًا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدًا بسفر صالح، فاستغفر لي، لقيتَ عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له، ففطن له الناس فانطلق على وجهه، قال أسير: وكَسَوتُه بردةً، فكان كلها رآه إنسان قال: من أين لأويس هذه البردة؟. رواه مسلم.

## أبرُّ البر

عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر والتي أن رجلًا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبدالله بن عمر وحمّله على حمار كان يركبه وأعطاه عهامة كانت على رأسه، قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله! إنهم الأعراب، وهم يرضون باليسير. فقال عبدالله بن عمر: إن أبا هذا كان ودًا لعمر بن الخطاب والي سمعت رسول الله علي يقول: «إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه». رواه مسلم.

#### برالوالدين بعد موتهما

روى الإمام مسلم مُلِقَ في "صحيحه" من حديث أبي هريرة ولي أن رسول الله الله الله عليه الله عمله، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

وعن عائشة والله أن رجلًا قال للنبي الميلية: إن أمي افتلتت نفسها، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال: «نعم». رواه البخاري ومسلم.

وعن ابن عباس ضفيت أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي عَلَيْق فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء». رواه البخاري.

فكأنني بك قد نُقِلتَ إليها زاراك حبوًا لا على قدميها

زر والديك وقف على قبريها لو كنت حيث هما وكانا بالبقا منحاك محض الود من نفسيها جزعا لما تشكو وشق عليها دمعيها أسفًا على خديها بجميع ما يحويه مِلْكُ يديها حتا كما لحقا هما أبويها قَدِمًا هما أيضًا على فعليها (')

ما كان ذنبها إليك وطال ما كان إذا ما أبصرا بك علة كانا إذا سمعا أنينك أسبلا وتمنيا لو صادفا لك راحة فَلَتلحَق نَها غيداً أو بعده ولتقدمن على فعالك مثلا

### العقوق من الكبائر

العقوق هو: مخالفة الوالدين فيها يأمران به من المباح، وسوء الأدب في القول، والفعل وهو من الكبائر.

الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس». وواه البخاري.

وعن أبي بكرة وطن قال: ذُكرت الكبائر عند النبي عَلَيْكُ فقال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين». وكان متكتًا فجلس فقال: «وشهادة الزور، أو: قول الزور». متفق عليه.

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص وطيع أن رسول الله علي قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه!». قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم، يسبُ أبا الرجل فيسبّ أباه، ويسبّ أمّه فيسبّ أمّه». رواه البخارى ومسلم.

<sup>(</sup>١) كتاب "البر والصله" لابن الجوزي (ص١٣٧).

- وعن المغيرة بن شعبة وطني النبي الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعًا وهات، وَوَأْدَ البنات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال». رواه البخاري ومسلم.
- وى الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء، عن النبي ﷺ قال: «لا يدخل الجنة عاقٌ، ولا مدمن خمر، ولا مكذّب بقدر».

هذا حديث حسن، كما في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين".

☐ وعن أبي هريرة رَوْظُتُكُ، عن النبي ﷺ قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم الطَّيْثُلا ، وصاحب جريج، وكان جريج رجلًا عابدًا فاتَّخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمُّه وهو يصلى فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي! فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلى فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي! فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلى فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي! فأقبل على صلاته. فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجًا وعبادته وكانت امرأة بغيٌّ يُتَمثَّل بحسنها فقالت: إن شئتم، لأفتنه لكم! قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيًا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فلم ولدت قالت: هو من جريج! فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغى؛ فولدت منك! فقال: أين الصبي؟. فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلى. فصلى. فلها انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه، وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي! قال: فأقبلوا على جريج؛ يقبِّلونه ويتمسحون به! وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب!! قال: لا، أعيدوها من طين، كما كانت. ففعلوا... ". رواه البخاري ومسلم.

باب: حقوق الأم على أولادها

ومن العجيب: ما نراه من بعض الشباب من طاعتهم لأزواجهم وعقوقهم لأمَّهاتهم وسخريتهم بأمهاتهم، وكيف تفرح هذه المسكينة بعقوق زوجها لوالديه، ثم هي تصاحبه، وقد قال بعض الحكماء: (لا تصاهق عاقا؛ فإنه لن يبرك، وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه!).



الانتصار لحقوق المؤمنات

11.

### باب: حقوق المرأة على محارمها

## صلة الرحم

- قال الله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى نَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ﴾ [النساء: ١].
- وقال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ ﴾ [الرعد: ٢١].
- وعن أبي هريرة وَخِيْنَ قال: قال رسول الله عَلَيْنَ : «إن الله تعالى خلق الخلق، حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من
- عَسَيْتُمْ إِن تَوَلِّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُفَطِّعُوَاْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَالْمَامُكُمْ وَأَعْمَى إِنْ تَوَلِّيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ [محد: ٢٢-٢٣]. رواه البخاري ومسلم.
- وعن أبي هريرة وطن أبي هريرة وطن أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليَّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليَّ. فقال: " لئن كنت كما قلت فكأنما تسفّهم المَلَّ! ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك". رواه مسلم.
- وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق وطِيْنِي قالت: قدمت عليَّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله عليَّ أمي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله عليَّ أمي؟ قال: « نعم، صلى أمك». رواه البخاري ومسلم.

#### برالخالة

عن البراء بن عازب والنبي على النبي المناق الله المناق الم

وهذا يدل على أن حقها أعظم من حق غيرها من الأرحام؛ لأنها بمنزلة الأم، والله المستعان.

#### برالعمة

روى الإمام البخاري ومسلم في "صحيحيها" من حديث أبي هريرة وعَنِي قال: قام رسول الله عَنِي حين أنزل الله عزوجل: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ قال: قام رسول الله عشر قريش، -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسك؛ لا أغني عنكم من الله شيئًا! يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئًا! يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئًا! ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئًا! ويا من الله شيئًا! ويا أغني من الله شيئًا! ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئًا!".

### حقوق المرأة من الميراث

وهذا الحق مما انقسم الناس فيه إلى مُفرِط ومُفرِّط ووسط:

فنهم من عاد فيه إلى أمر الجاهلية الأولى، حيث إنهم كانوا يمنعون المرأة حقها من الميراث، ولكن الإسلام جاء ورفع من شأن المرأة، وأعطاها حقّها من الميراث.

الله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِمَّا تَلُ وَلَكُمْ نَصِيبًا مَّقْرُوضًا ﴾ [النساء: ٧].

قال الحافظ والمنتقل: قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئًا؛ فأنزل الله (الله للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئًا؛ فأنزل الله أو الحكم نصيب من الوراثة، أي: الجميع فيه سواء في الحكم عند الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة، وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء؛ فإنه لحمة كلحمة النسب. اه.

وقد بوّب الإمام البخاري وَالله باب: (ميراث البنات) ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص وَ الله قال: مرضت بمكة مرضًا؛ فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي الله يتودُني، فقلتُ: يا رسول الله، إن لي مالًا كثيرًا، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». قال: قلت: فالشطرُ؟، قال: «لا». قلتُ: الثلث؟ قال: «الثلثُ كبيرٌ! إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكفّفون الناسَ، وإنك لن تنفق نفقه إلا أُجرتَ عليها، حتى تتركهم عالة يتكفّفون الناسَ، وإنك لن تنفق نفقه إلا أُجرتَ عليها، حتى

اللقمة ترفعُها إلى في امرأتك ». فقلتُ: يا رسول الله ، أخلَف عن هجرتي؟ فقال: «لن تخلف بعدي فتعمل تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ، ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويُضرَّ بك آخرون ، ولكن البائس سعد ابن خولة! ». يرثى له رسولُ الله علي أن مات بمكة. قال سفيان: وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي.

□ وأثرًا عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلمًا وأميرًا؛ فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف.

وروى الإمام البخاري أيضًا: عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبوموسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف. وأتِ ابن مسعود فسيتابعني! فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي والمستحملة الثاثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم!

وعن ابن عباس وطعن قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب؛ فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منها السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. رواه البخارى.

وعن جابر بن عبدالله وطينها قال: دخل علي النبي الميني وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقتُ فقلت: يا رسول الله، إنما لي أخوات. فنزلت آية الفرائض.

وأما القسم الثاني: فهم الذين أثبتوا للمرأة حقًا من الميراث، ولكن جعلوه مساويًا لحق الرجل وادّعوا الظلم لمن لا يساويها في الإرث، وما علموا أنهم هم الظالمون؛ إذ إنهم ظلموا المرأة والرجل، وأن الحق كل الحق والعدل كل العدل في كلام الله، فقد أعطى المرأة حقّها ولم يظلمها، وأعطى الرجل حقّه ولم يظلمه تقسيم من حكيم خبير، قال الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُم الله فَي أَوْلَكِ كُم الله عَالَى: ﴿ يُوصِيكُم الله فَي أَوْلَكِ كُم الله عَالَى: ﴿ يُوصِيكُم الله فَي أَوْلَكِ كُم الله عَالَى: ﴿ يُوصِيكُم الله فَي الله عَالَى: ﴿ يُوصِيكُم الله فَي الله عَالَى: ﴿ النساء: ١١].

قال الحافظ ابن كثير رَمَالله: جعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى مئونة النفقة والكلفة، ومعاناة التجارة والتكسب، وتجشم المشقة؛ فناسب أن يُعطى ضعفى ما تأخذه الأنثى. اه.

فالمرأة لها حقها من الميراث كاملٌ في حدود الكتاب والسنة لا تَظلِمون ولا تُظلَمون، وقد قال الله تعالى: ﴿ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبَنَآؤُكُمْ لَا تَذَرُونَ أَيَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُو نَفْعًا فَرْيضَكَةً مِن اللهِ عَالَى: ﴿ عَالِمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١١].

قال الحافظ ابن كثير رَاكِنه: قوله: ﴿ فَرِيضَكَةً مِنَ اللَّهِ ﴾. أي: هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض هو فرض من الله حكم به وقضاه، والله عليم حكيم، الذي يضع الأشياء في محالها ويعطي كلاً ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا قال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾. اه.

هذا وقد توعّد الله عز وجل من منعهن حقهن من الميراث، أو أكله ظلمًا وعدوانًا، أو حكم فيه بغير ما أنزل الله.

قال الله تعالى: ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَّةَ ضِعَلْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُواْ الله تعالى: ﴿ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَلَ ٱلْيَتَلَمَى (') كُلْمَا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء:٩-١٠].

<sup>(</sup>١) اليتامي يشمل غير البالغين من الذكر والأنثى.

قال الحافظ ابن كثير مَالله: وقيل: المراد بقوله ﴿ وَلَيَخْشَ اَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواُ مِنْ خَلْفِهِ مَ وَلَيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواُ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَسَتَّقُواْ اللّهَ ﴾ في مباشرة أموال اليتامى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ ﴾ [النساء: ٦].

حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس. وهو قولٌ حسن، يتأيّد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتامى ظلمًا! أي: كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذريتهم إذا وليتهم. ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلمًا فإنما يأكل في بطنه نارًا، ولهذا قال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ أَمَولَ اللَّيتَنكي ظُلمًا فإنما يأكل في بطونهم نارًا ولهذا قال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ أَمَولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَسَيَصَلَوْكَ سَعِيرًا ﴾ أي: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارًا تأجّج في بطونهم يوم القيامة! وثبت في "الصحيحين" من حديث سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن سالم أبي الغيث، عن أبي هريرة أن رسول الله عن ثور بن زيد، وقتل النفس التي حرم الله إلا وما هن؟! قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتوليّ يوم الزحف، وقذف المحصنات بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتوليّ يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». اه.

وقال تعالى في آخر آيات المواريث: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ مَنْ تَحْتِهَا ٱللَّانَهَارُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ مَنْ قَوْمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ [النساء: ١٣-١٤].

قال الحافظ ابن كثير رَحَالِفَهُ: أي: هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله؛ فلا تعتدوها ولا تجاوزوها، ولهذا قال: ﴿وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ أي: فيها، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضًا بحيلة ووسيلة، بل

تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته: ﴿ يُدُخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُنْهِينُ ﴾ أي: لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. اه.

وأما الوسط فهم الذين رضوا بحكم الله وقسمته، كما تقدمت الإشارة إليهم في أثناء الكلام على الميراث.





# حق المرأة على جيرانها

قال الله تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُوا اللّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ مَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى اللّه تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّه وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ مَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى اللّهُ رَبّى وَالْجَادِ الْجُنبِ وَالْجَنبِ وَالْجَنبِ وَالْجَنبِ وَالْجَنبِ وَالْجَنبِ وَاللّهَ لَا يُحِبُ مَن وَاللّهَ لَا يُحِبُ مَن وَاللّهَ لَا يُحِبُ مَن صَالَحَت اللّهَ الله الله الله الله الله الله وَمَا مَلَكَت اللّهُ الله لا يُحِبُ مَن صَالَحَت الله فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦].

وفي "الصحيحين" من حديث ابن عمر وعائشة وليُشِيم أن رسول الله ﷺ قال: " ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه!".

وقال ﷺ لأبي ذر وعِنْ : «يا أباذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك». رواه مسلم.

وفي رواية له قال أبوذر والله إن خليلي المسلم أوصاني: "إذا طبخت مرقًا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك؛ فأصبهم منها بمعروف".

ومع أن حق الجوار حق لازم فقد رغب فيه ﷺ، وذكر أن فيه الأجر العظيم والخير الكثير لمن قام بحق الله في جاره.

روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عائشة وليشط أن رسول الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله الله المنطقة المنطقة الرحم وحسن الحلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعهار ".())

<sup>(</sup>١) وهو في "الجامع الصحيح" لشيخنا الوادعي خالف. (ح٣٥١٦).

وعن عبد الله بن عمرو والتي قال: قال رسول الله المنطقة: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لجاره». رواه الترمذي بسند حسن. (۱)

## أذية الجارمن الكبائر

روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث أبي هريرة وواق أنه قال: قال رسول الله على الله واليوم كان يؤمن بالله واليوم كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت".

وعن أبي شريح وطِيْكُ أن النبي ﷺ قال: "والله لا يؤمن! والله لا يؤمن!». قيل: ومن، يا رسول الله؟! قال: "الذي لا يأمن جاره بوائقه». رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) وهو أيضًا في "الجامع الصحيح" لشيخنا الوادعي رَمَالِلُهُ. (ح٣٥١٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث في "الجامع الصحيح" لشيخنا الوادعي وَمُلْكُنْهُ. (ح٣٥١٥).

# حقوق المرأة في طلب العلم الشرعي



وقال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواُ الْرَامِ: ٩]. الزمر: ٩].

وقال تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤].

وقال ﷺ: "طلب العلم فريضة على كل مسلم". وهو حديث حسن بمجموع طرقه، كما في "تخريج أحاديث مشكلة الفقر" (رقم ٨٦).

وعن عثبان وطلق قال: قال رسول الله ﷺ: « خيركم من تعلم القرآن وعلمه». رواه البخاري.

وعن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «نضّر الله الله ﷺ وعن زيد بن ثابت قال: سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه؛ فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه». رواه أبوداود بإسناد صحيح.

وهذه الأدلة وأمثالها عامة لا مخصص لها على الحث على طلب العلم. والاجتباع لطلب العلم في المساجد خير وأفضل.

عن أبي هريرة وطين قال: قال رسول الله كي الله عن مؤمن كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة، وما

اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه ". رواه الإمام مسلم.

وروى أيضًا من حديث عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله المعقيق ونحن في الصفة فقال: "أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بُطْحَانَ أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم؟!" فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك! قال: "أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أعدادهن من الإبل".

وهذه الأدلة عامة أيضًا لا مخصص لها بالرجال، بل قد كان النساء في زمن النبي المناتجة يذهبن إلى المساجد يتلقين العلم، وكان المناتجة يخصهن بالنصائح.

روى الإمام مسلم عن فاطمة بنت قيس وطني أنها قالت في حديثها الطويل في قصة الجسّاسة، قالت: فلها انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله علي ينادي: الصلاة جامعة!! فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله علي من فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلها قضى رسول الله علي ملاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: "ليلزم كل إنسان مصلاه". ثم قال: "أتدرون لِمَ جمعتكم؟!" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم؛ لأن تميها الداري كان رجلًا نصرانيًا فجاء وبايع وأسلم..." الحديث.

وعن عمرة بنت عبدالرحمن، عن أخت لعمرة قالت: أخذت ﴿ فَ َ وَالْفَرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ [ق: ١] من في رسول الله ﷺ يوم الجمعة، وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. رواه مسلم.

وعن ابن عباس والقطاع قال: أشهد على النبي الميكية أو قال عطاء: أشهد على النبي الميكية أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس أن رسول الله الميكية خرج ومعه بلال فظن أنه لم يُسمِع النساء؛ فوعظهن وأمرهن بالصدقة. فجعلت المرأة تلقي القُرْطَ والخاتم، وبلال يأخذ من طرف ثوبه. رواه البخاري.

وعن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله على أريتكن أكثر أهل المصلى فرّ على النساء فقال: «يا معشر النساء، تصدقن؛ فإني أريتكن أكثر أهل النار!» فقلن: وبم، يا رسول الله؟! قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا، يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان دينها». رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قالت النساء للنبي المُنْفَاقِينَ علبنا عليك الرجال؛ فاجعل لنا يومًا من نفسك. فوعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. فكان فيها قال لهن: «ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابًا من النار». فقالت امرأة: واثنين، فقال: «واثنين». رواه البخاري.

فهذه الأدلة مع ما تقدم من تعليم النبي ﷺ لنسائه وبناته، تدل على فرضية طلب العلم الشرعي على المرأة المسلمة.

ودليل واحد من هذه الأدلة المتكاثرة كاف في الحكم على بطلان قول القائل: ما للنساء وللقراءة والكتابة هن لنا ولهن منا أن يبتن على جنابة وكذلك على من قال ببدعية طلب العلم للنساء في المساجد، بل أعجب من

هذا القائل كيف يمنع زوجته من الذهاب إلى بيوت الله؛ لطلب العلم، ويأذن لها في التنقل من بيت إلى آخر ومن دكان إلى آخر!!

والنبي ﷺ يقول: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». فبأي دليل يثبت هذا الجاهل بدعيَّة طلب العلم للنساء في المساجد، ويجيزه في البيوت.

فلا نرضى، وكذلك لا يرضى علماؤنا علماء أهل السنة والجماعة بإخلاء المساجد عن الحلقات العلمية وإقامتها في البيوت، فنحن لا نرى بركة العلم والتعليم إلا في المساجد للرجال وللنساء. ومن أراد التفريق فعليه بالدليل والله المستعان. نسأل الله العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن ينفع بنا الإسلام والمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه.

## أحكام تؤخذ من نساء

- عن عائشة ولي قالت: دخلَتْ علي عجوزان من عُجُز يهود المدينة فقالتا لي: إن أهل القبور يُعذَّبون في قبورهم. فكذّبتُها ولم أُنعم أن أصدِّقها! فخرجتا ودخل علي النبي علي فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين... وذكرت له فقال: "صدقتا! إنهم يعذّبون عذابًا تسمعه البهام كلها". فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوّذ من عذاب القبر. رواه البخاري.
- وعن أم سدمة وطينها قالت: قدت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضُفر رأسي، فأنقضه؛ لغسل الجنابة. قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تُفيضين عليك الماء فتطهرين». رواه مسلم.
- وعن عائشة وطلق قالت: سألت امرأة النبي المسلم تعتسل من حيضتها؟ قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك؛ فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: "تطهري بها، سبحان الله!" واستتر -وأشار

سفيان بن عيينة بيده على وجهه- قالى: قالت عائشة: واجتذبتها إليَّ وعرفت ما أراد النبي المُنْكِلُةِ فقلت: تتبَعي بها أثر الدم. رواه مسلم.

- وعن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟! قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك؛ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه البخاري ومسلم.
- وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلّقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير؛ فتسخطته! فقال: والله ما لك علينا من شيء! فجاءت رسول الله عليه فذكرت ذلك له، فقال لها: "ليس لك عليه نفقة". وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "إن تلك المرأة يغشاها أصحابي! اعتدي في بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. وإذا حللت فآذنيني". قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم فأذنيني، فقال رسول الله عليه ألما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد". قالت: فكرهته ثم قال: "انكحي أسامة بن زيد". قالت: فكرهته ثم قال: "انكحي أسامة بن زيد" واغتبطت!

فهذه أمثلة من أدلة كثيرة يؤخذ منها أحكام متعلقة بالطهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك، لم تنقل لنا إلا عن طريق النساء، إلا عن

طريق طالبات العلم والدين الصحيح من أزواج النبي المُنْظَنَّةُ أو من لها شرف الصحبة والمُنْفِين أجمعين.

فلهاذا يُحْتَكَرُ العلم على الرجال، مع أن المرأة نصف المجتمع، بل في هذه الأزمان تعادل أكثر المجتمع! وبتعليمها يحفظ المجتمع من كثير من الفتن؛ لأن العلم يهذبها ويجعلها عونا لزوجها وناصحة لأبيها ومربية لأولادها على الخير والصلاح.

فاتقوا الله ياطلاب العلم! لا تنشغلوا عن تعليم نسائكم -وإنما خصصت طلاب العلم؛ لأنهم يشتغلون بهذا الفن، ثم هم ينشغلون عن أهاليهم- والله المستعان.

وعلى طالب العلم أن يكون خير متأسِّ بالنبي ﷺ؛ فلا يبخل بأن يجعل يومًا من أسبوعه لمحارمه وقريباته وجاراته فيعضهن فيه ويعلمهن مما علمه الله من وراء حجاب. وقد رأينا في هذا فائدة عظيمة وخيرًا كثيرًا.

وجزى الله من يسعى في تفقيه المسلمين والمسلمات خيرًا، وبارك في عمره وعلمه، إنه ولى ذلك والقادر عليه.





# الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وس حق المؤمنات على المؤمنين: أمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر، قال الله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ اللَّهُ تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ اللَّهُ تَعَالَى: ١١٠].

وقال تعالى: ﴿ لُعِنَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِتِ إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ \* كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَقْعَلُونَ ﴾ [المائدة:٧٥-٧٩].

عن أبي سعيد الخدري ورضي قال: سمعت رسول الله المرضي يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم.

وعن أبي سعيد الخدري وَعِيَّتُ ، عن النبي ﷺ قال: «إياكم والجلوس بالطرقات!» قال: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها.

قال رسول الله ﷺ: «إذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه». قالوا: وما حقه؟ قال: «غضُّ البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر». رواه البخاري ومسلم.

وعن أنس وعن أنس وعن قال: مر النبي عليه الله الله عند قبر فقال: «اتقى الله، واصبري!». فقالت: إليك عنى؛ فإنك لم تصب بمصيبتي! ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي عليه الله النبي عليه الله النبي عليه الله النبي عنده بوابين فقالت: لم أعرفك. فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى». رواه البخاري ومسلم.



# فصل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض على حدود الشرع

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَنْهَوْنَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيثٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبه: ٧١].

قال الإمام الشوكاني طليقال: قوله ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ ﴾ ، أي: قلوبهم متَّحدة في التوادد والتحابب والتعاطف؛ بسبب ما جمعهم من أمر الدين، وضمَّهم من الإيمان بالله. اهد (۱)

- عن النعمان بن بشير والته على قال: قال رسول الله المنظمة المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». رواه البخاري ومسلم.
- وعن أبي قتادة خِرْق قال: قال رسول الله ﷺ: "إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطوّل فيها، فأسمع بكاء الصبي؛ فأتجوز في صلاتي؛ كراهية أن أشقّ على أمه». رواه البخاري.
- وعن أبي هريرة وطالتي قال: قال رسول الله التي الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار». رواه البخاري ومسلم.
- وعن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي المالي المالية المالية

 <sup>(</sup>١) "فتح القدير" (٢/ ٤٠٠).

"يا عائشة، ما كان معكم لهو؟! فإن الأنصار يعجبهم اللهو». رواه البخاري.

- وعن أنس بن مالك ورضي قال: أبصر النبي المرفي الساء وصبيانًا مقبلين من عرس فقام ممتنًا فقال: «اللهم أنتم من أحب الناس إليّ ». رواه البخاري.
- وعن جابر واقت أن رسول الله المائية دخل على أم السائب أو أم السيب فقال: «ما لك يا أم السائب-أو: يا أم المسيب- تزفزفين؟» قالت: الحمى، لا بارك الله فيها! فقال: «لا تسبي الحمى؛ فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير الحديد». رواه مسلم.
- عن أم العلاء قالت: عادني رسول الله ﷺ وأنا مريضة، فقال: «أبشري يا أم العلاء؛ فإن مرضَ المسلم يذهب الله به خطاياه كها تذهب النار خبث الذهب والفضة!». رواه أبوداود بإسناد حسن (۱).
- وعن أنس والتي قال: قال أبوبكر لعمر والتي بعد وفاة رسول الله التي يزورها. فلما التي انطلق بنا إلى أم أيمن والتي نزورها، كما كان رسول الله التي يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟! ما عند الله خير لرسول الله التي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله التي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله التي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله التي أن الوحي قد انقطع من السهاء. فهيجتها على البكاء؛ فجعلا يبكيان معها الله رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) هو في "السلسلة الصحيحة" برقم (٧١٤).

من الليالي قال: «يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي!». قلت: والله إني لأحب قربك، وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، قالت: فلم يزل يبكي حتى بَلّ حجره، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بَلّ لحيتة، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بَلّ لحيتة، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بَلّ الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة. فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟!. قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟! لقد نزلت على الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ السّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران ١٩٠]». الآية كلها. رواه ابن حبان (١٠).

- وعن عقبة بن عامر ويَّقَيْهِ أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والدخول على النساء!». فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت!». رواه البخاري ومسلم.
- وعن ابن عباس وطيعها أن رسول الله المسلم قال: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم». رواه البخاري ومسلم.

### تسليم الرجل على النساء

والمراد بذلك إذا أمنت الفتنة.

ومن المعلوم أن التسليم غير المصافحة؛ إذ إن مصافحة الأجنبية لا تجوز. روى الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة والتنفي قال: قال

<sup>(</sup>١) هو في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" (٢/ ٥٠٧). وقد حكم حفظه الله عليه بالحسن.

رسول الله ﷺ: «حقَّ المسلم على المسلم ستُّ». قيل: ما هنَّ، يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلِّم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمِّته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتَّبعه».

عن أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله ﷺ مر في المسجد يومًا وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي.

□ قال النووي رَحَلِقَه (١٢/٥): وأما النساء فإن كن جميعًا سلم عليهن وإن كانت واحدة سلم عليها النساء، وزوجها وسيدها ومحرمها سواء كانت جميلة أو غيرها. وأما الأجنبي فإن كانت عجوزًا لا تُشتهى استحب السلام عليها واستحب السلام عليه ومن سلم منها لزم الآخر رد السلام عليه.

وإن كانت شابة أو عجوزًا تُشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تُسلِّم عليه، ومن سلّم منها لم يستحق جوابًا ويكره رد جوابه، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور.

وقال ربيعة: لا يسلم الرجال على النساء ولا النساء على الرجال. وهذا غلط! وقال الكوفيون: لا يسلم الرجال على النساء إذا لم يكن فيهن محرم. والله أعلم.

قال الشيخ مصطفى العدوي: قلت: ويعكِّر على ما ذهب إليه النووي وللسُّفَظِ وَلَا الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَجِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوَ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٨٦]. وبتسليم أم هانئ على رسول الله ﷺ. اهـ.

عن أبي حازم، عن سهل قال: كنا نفرح يوم الجمعة. قلت لسهل: ولِمَ؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة -نخل بالمدينة- فتأخذ من أصول السّلق وتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدّمه إلينا؛ فنفرح من أجله. وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد

#### فصل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

الجمعة. رواه البخاري ومسلم.

استدل البخاري رَمُالله بهذا الحديث على جواز تسليم الرجال على النساء، كما في "فتح الباري" (١١/ ٣٣).

□ وقال النووي (٣٠٢/٥): وفيه -أي: في الحديث- بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتُّب مفسدة، وأن الذي يبلغه السلام يرد عليه. اه.





## إنما الطاعة بالمعروف

ومن حقوقها على وليها: ألَّا يأمرها بمعصية. فإذا أمرها بمعصية، فلا طاعة له عليها. على والدها أم زوجها أم وليها.

- عن عبدالله بن عمر وطينها، عن النبي المستحققة قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيها أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». متفق عليه.
- وعن علي رضي قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما الطاعة في المعروف". متفق عليه.
- وعن قيس قال: سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم، ولو أن أحدًا انقضً لما صنعتم بعثمان لحقوقًا أن ينقضً. رواه البخاري.
- وعن عائشة ولم أن امرأة من الأنصار زوَّجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي المُنْ فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: «لا، إنه قد لعن الموصلات!». متفق عليه.
- وقال الإمام أحمد رَمَلِكُ في "مسنده": حدثنا عبدالرزاق، ثنا معمر، عن ثابت البُنَاني، عن أنس قال: خطب النبي على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال: حتى أستأمر أمها. فقال النبي المرابع الله إذا ، قال: فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت: لاها الله إذا ما وجد رسول الله إلا جليبيبًا، وقد منعناها من فلان وفلان!! قال: والجارية في سترها

تستمع. قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي الله الله نقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله أمره؟ إن كان قد رضيه لكم، فأنكحوه! فكأنها جلّت عن أبويها. وقالا: صدقت. فذهب أبوها إلى النبي الله فقال: إن كنت قد رضيته، فقد رضيناه. قال: «فإني قد رضيته». فزوجها ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه وقد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم، قال أنس: فلقد رأيتها، وإنها لمن أنفق بيت في المدينة!!





## الاختلاط وأضراره

(إن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدّي إلى الاختلاط، سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح؛ بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة، أمر خطير جدًّا، له تبعاته الخطيرة وثمراته المرة وعواقبه الوخيمة، رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصّها في بيتها ونحوه!! ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارًا أو اضطرارًا بإنصاف من نفسه وتجرّد للحق عما عداه، يجد التذمر على المستوى الفردي والجهاعي والتحسّر على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسر، ونجد ذلك واضحًا على لسان الكثير من الكُتّاب بل في جميع وسائل الإعلام. وما ذلك إلا لأن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه!!

والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر اليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيها حرم الله أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط؛ لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه) (١).

قال الله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحْ َ تَبَثُحَ ٱلْجَدْهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰنَ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

وقال تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوْجَهُمْ ۚ ذَالِكَ أَزَكَىٰ

<sup>(</sup>١) "الحجاب والسفور" إملاء سماحه الشيخ عبدالعزيز بن باز (ص٢١).

لَهُمُّ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ \* وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يَبْدِينَ خِنُمُوهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النود: ٣٠-٣١] لَاَية.

يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن يلتزموا بغض البصر وحفظ الفرج عن الزنى. ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهم. ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلها. ولا شك أن إطلاق البصر واختلاط النساء بالرجال والرجال بالنساء في ميادين العمل وغيرها من أعظم وسائل وقوع الفاحشة! وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققها منه، وهو يعمل مع المرأة الأجنبية كزميلة أو مشاركة في العمل له! فاقتحامها هذا الميدان معها لا شك أنه من الأمور التي يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارتها".

على النساء!». فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله شيش قال: "إياكم والدخول على النساء!». فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت». رواه البخاري ومسلم.

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ﴿ إِنْ إِنْ الْعَالَ مِن بني هاشم دخلوا

<sup>(</sup>١) "الحجاب والسفور في الكتاب والسنة" (ص٢٤).

على أسماء بنت عميس فدخل أبوبكر الصديق -وهي تحته يومئذ- فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ وقال: لم أر إلا خيرًا. فقال رسول الله ﷺ إن الله قد برَّأها من ذلك» ثم قام رسول الله ﷺ على المنبر فقال: «لا يدخل رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان» رواه مسلم.

- وعن أم سلمة وطنيها أن النبي المنيلية كان عندها -وفي البيت مخنت- فقال المخنث لأخي أم سلمة عبدالله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غدًا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثان. فقال النبي المنيسة «لا يدخلن هذا عليك!». رواه البخاري ومسلم.
- وعن أبي سعيد الخدري ووثين عن النبي الكيالي قال: «إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ». رواه مسلم.

وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه الحياة إخراج لها عها تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها، فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي، ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنى الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه.

ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيبًا خاصًا يختلف تمامًا عن تركيب الرجل، هيَّأها به للقيام بالأعمال التي في داخل بيتها والأعمال التي بين بنات جنسها. ومعنى هذا: أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم يعتبر

إخراجًا لها عن تركيبها وطبيعتها! وفي هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنويتها وتحطيم لشخصيتها! ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور وإناث؛ لأنهم يفقدون التربية والحنان والعطف! فالذي يقوم بهذا الدور وهو الأم قد فُصلت منه وعُزلت تمامًا عن مملكتها التي لا يمكن أن تجد الراحة والاستقرار والطأنينة إلا فيها، وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما نقول.

لقد ذكرنا من الأدلة الشرعية والواقع الملموس ما يدل على تحريم الاختلاط واشتراك المرأة في أعمال الرجال مما فيه كفاية ومقنع لطالب الحق، ولكن نظرًا إلى أن بعض الناس قد يستفيدون من كلمات رجال الغرب والشرق أكثر مما يستفيدون من كلام الله وكلام علماء المسلمين رأينا أن ننقل لهم ما يتضمَّن اعتراف رجال الغرب والشرق بمضار الاختلاط ومفاسده؛ لعلهم يقتنعون بذلك ويعلمون ما جاء به دينهم العظيم من منع الاختلاط وهو عين الكرامة والصيانة للنساء من وسائل الإضرار بهن والانتهاك لأعراضهن.

قالت الكاتبة الإنجليزية ليدي كوك: (إن الاختلاط يألفه الرجال، ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنى، وهاهنا البلاء العظيم على المرأة). إلى أن قالت: (علموهن الابتعاد عن الرجال، وأخبروهن بعاقبة الكيد الكامن بالمرصاد).

وقال سامويل سمايلس الإنجليزي: (إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد؛ فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلي؛ لأنه هاجم هيكل المنزل وقوَّض أركان الأسرة ومزق الروابط الاجتماعية، فإنه يسلب الزوجة من زوجها والأولاد من أقاربهم، صار بنوع خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة؛ إذ وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية، مثل: ترتيب مسكنها، وتربية أولادها، والاقتصاد في

وسائل معيشتها، مع القيام بالاحتياجات البيتية.

ولكن المعامل تسلخها من كل هذه الواجبات بحيث أصبحت المنازل غير منازل، وأضحت الأولاد تشب على عدم التربية وتُلقى في زوايا الإهمال، وطفئت المحبة الزوجية، وخرجت المرأة عن كونها الزوجة الظريفة والقرينة المحبة للرجل وصارت زميلته في العمل والمشاق، وباتت معرضًا للتأثيرات التي تمحو غالبًا التواضع الفكري والأخلاقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة).

ولو أردنا أن نستقصي ما قاله منصفو الغرب في مضار الاختلاط الذي هو نتيجة نزول المرأة إلى ميدان أعمال الرجال، لطال بنا المقال، ولكن الإشارة المفيدة تكفي عن طول العبارة (١٠).



<sup>(</sup>١) ملخص من "الحجاب والسفور" إملاء سماحه الشيخ ابن باز (ص٢١).

## كلمة أخيرة: حلمه ﷺ مع النساء

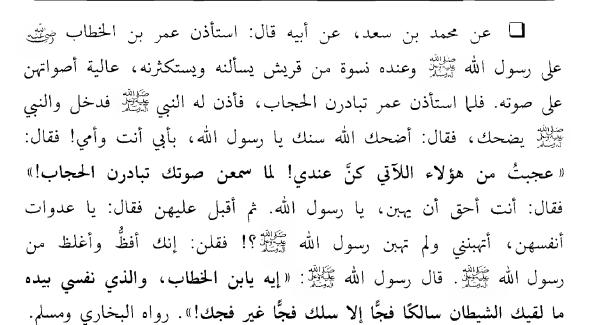

- وعن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي الله حاجة فقال: «يا أم فلان، انظري أيَّ السِّكك شئت؛ حتى أقضي لك حاجتك» فخلا معها في بعض الطرق، حتى فرغت من حاجتها. رواه مسلم.
- □ وعن أنس بن مالك رئين قال: كان رسول الله ﷺ في سفر، وكان معه غلام له أسود يقال له: أنجشة، يحدو، فقال له رسول الله ﷺ: «ويحك يا أنجشة! رويدك بالقوارير!». رواه البخاري ومسلم.
- وعن أبي هريرة ولي عن النبي الله قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره! واستوصوا بالنساء خيرًا فإنهن خلقن من ضِلع، وإن أعوج شيء في الضّلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا». رواه البخاري ومسلم.

وفي الختام أقول:

بالله يا ناظرًا فيه ومنتفعًا منه سل الله توفيقًا لجامعه وقل أنله إله العرش مغفرة واقبل دعاه وجنب عن موانعه فأسأل الله العظيم بمنّه وكرمه أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.

وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين.

كتبته الفقيرة إلى عفو ربها أم سلمة بنت علي العباسي ٥/ جمادي الآخرة/ ١٤١٨هـ



الفهرس

| 26      |
|---------|
| White I |
| H       |

# الفهرس

| لوادعي | مقدمة الشيخ العلامة مقبل بن هادي ا |
|--------|------------------------------------|
| o      | مقدمة الطبعة الثانية               |
| ٦      | المقدمة                            |
| ٩      |                                    |
|        | باب: حقوق البنت على أبيها          |
| 17     | <del>-</del>                       |
| 17     |                                    |
| ١٤     |                                    |
| 10     | التحنيك والتسمية                   |
| ١٧     |                                    |
| ١٨     | وجوب النفقة على البنات             |
| 19     | فضل هذه النفقة                     |
| 71     |                                    |
| 77     |                                    |
| 37     | تعليم البنت وتأديبها               |
| ۲۸     | فصل: إذا بلغت البنت سن الزواج:     |
| Y9     | من هم الأكفاء؟                     |
| ٣١     | الأنتصار للهاشميات                 |
| ٣٥     | عَرض المرأة على أهل الخير          |
| ٣٦     | مشروعية النظر إلى المخطوبة         |
| ٣٧     | الغالاة في المهر                   |

# الانتصار لحقوق المؤمنات

| ξ•                   | الاستئذان في النكاح                 |
|----------------------|-------------------------------------|
| ٤٢                   | ردُّ نكاح المكرهة                   |
| ٤٣                   | تزويج اليتيمة                       |
| ٤٣                   | لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها          |
| ξξ                   | نصح الرجل ابنته بعد الزواج          |
| ٤٦                   |                                     |
| ٤٧                   | وصية الرجل لابنته                   |
|                      | باب: حقوق الزوجة على زوجها          |
| ٤٩                   | وجوب الصداق                         |
| طه                   |                                     |
| ٥١                   | وجوب النفقة والسكني                 |
| ومها لضَّرَّ بها: ٥٣ | مسألة: النفقة والسكني للتي وهبت ير  |
| ٥٣                   |                                     |
|                      |                                     |
| ٥٩                   |                                     |
| ٦٠                   | اجتناب الوطء المحرم                 |
| 71                   |                                     |
| ٦٥                   |                                     |
| ٦٧                   | مراتب التأديب                       |
| ٦٨                   | مسألة: أين يكون الهجر؟              |
| 79                   | الضرب آخر مراحل التأديب             |
| V •                  | وإذا ضرب الزوج امرأته فليجتنب الوجا |
| ٧٠                   |                                     |
| ٧٢                   | ملاطفة الزوجة                       |
| ٧٢                   | تزين الرجل لزوجته                   |

| νξ                                                           | مساعدتها في أعهال المنزل                           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ٧٥                                                           |                                                    |
| ٧٨                                                           | ومن حقوقها عليه أيضًا                              |
| عليها وعلى ما تقوم به من أعمال٧٩                             | ومن حقوقها: احترامها وتقديرها والثناء              |
| ۸٠                                                           | لصل: في تعدد الزوجات                               |
| ۸١                                                           | لكل زوجة بيت اقتداء بالنبي ﷺ                       |
| ΛΥ                                                           | ما يفعل الزوج صبيحة عرسه                           |
| الزوج عندها عقب الزفاف۸۳                                     | قدر ما تستحقه البكر والثيِّب من إقامة              |
| ۸٣                                                           | وجوب التسوية بين الزوجات في القسم .                |
| وغيرهما٨٤                                                    | ومن ذلك: أنه يقسم للمريضة والحائض                  |
| ل إلى بيت غيرها إلا لحاجة٥٨                                  | لا يخرج من بيت امرأة من نسائه في اللي              |
| ساحبة النوبة ورضاها۸٦                                        | لا يجامع امرأة في وقت غيرها إلا بأذن ه             |
| يعُوَاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآيَ وَلَوْ حَرَصْتُمَّ | فصل: قول الله عز وجل ﴿ وَلَن تَسَــَكَطِ           |
| كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَلِحُوا وَتَنَقُوا فَإِنَ اللَّهَ  |                                                    |
| ΑΥ                                                           | كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾                         |
| الحب والجماع                                                 | مسألة: ولا يجب على الرجل التسوية في                |
| ٩٠                                                           | وجوب المساواة بينهن في النفقة                      |
| 91                                                           |                                                    |
| 91                                                           | القرعة في السفر                                    |
| 97                                                           | حل الشجار بين الضرائر                              |
| 90                                                           |                                                    |
| 90                                                           |                                                    |
| ٩٦                                                           |                                                    |
| ٩٧[٢٢                                                        | ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة:٧] |
| ٩٩                                                           | باب: حقوق الأم على أولادها                         |

## الانتصار لحقوق المؤمنات

| 1                          | برهما مقدم على الجهاد والهجرة      |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1 • 1                      | استئذان الوالدين في طلب العلم      |
| ١٠٣                        | إنما الطاعة بالمعروف               |
| ١٠٣                        |                                    |
| ١٠٤                        |                                    |
| ١٠٦                        | أبرُّ البر                         |
| ١٠٦                        | بر الوالدين بعد موتها              |
| 1 • V                      | العقوق من الكبائر                  |
| 11•                        | باب: حقوق المرأة على محارمها       |
| 11•                        | صلة الرحم                          |
| 111                        | بر الخالة                          |
| 111                        |                                    |
| 117                        | حقوق المرأة من الميراث             |
| 11V                        | حق المرأة على جيرانها              |
| 114                        | أذية الجار من الكبائر              |
| 119                        |                                    |
| 177                        | أحكام تؤخذ من نساء                 |
| 170                        | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    |
| ياء بعض على حدود الشرع ١٢٧ | فصل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أول |
| 179                        | تسليم الرجل على النساء             |
| 177                        | إنما الطاعة بالمعروف               |
| ١٣٤                        | الاختلاط وأضراره                   |
|                            | كلمة أخيرة: حلمه المناه على النساء |
| 181                        | الفهرس                             |



# www.moswarat.com

